# 

فى مذهب الإمام مالك لافقر العباد إلى مولاه الغى عبد الجيد الشر نوبى الازهرى حفظه الله وولاه

طبع بإذن من حقيد المؤاف محمد الحسيني الشر نو بى وحق الطبع محفوظ المسلمة

مكت العتام. المهاديها: على يوسف سركمان متارع العنادنية . بمياه الأدم بعد

## بينمالتاليخالجين

حمداً لمن فقه فى دينه من اختاره من العباد «وصلاة وسلاما على أفضل داع إلى الله وهاد \* سيدنا محمد القائل من يراد الله به خيراً يفقه فى الدين وعلى آله وأصح جمين .

و وبعد ) فيقول الفقير إلى مولاه الغنى ( عبد المجيد الشرنوس الأزهرى ) لما كان علم الفقه من أفضل ما يتقرب به المتقربون \* لتوقف حكمة خلق العباد عليه فى قوله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون » وكانت هذه الرسالة الملقبة بها كورة السعد \* المحفوفة بالمزايا التى لا تحصى ولا تعد أول محتصر فى الذهب \* وفها كل إنسان على محر الزمان يرغب أردت تقريبها الطالب بضبط المبانى \* وتحليتها بهذا الشرح المسمى تقريب المعانى راجيا عود بركة مؤلفها على \* ووصول دعواته الثلاث إلى \* فإنه دعا لمن اشتغل بها بسحة المدن والسعة فى العلم والمال \* وقد كان مجاب الدعوة لقربه بالطاعة من حضر الله المفعر فى الله كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك كان يروى عن سنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن مالك كشف الظنون سنة ١٩٦٩ و محرفي كا فى كشف الظنون سنة ١٩٨٩ من هجرة سيد الأكوان \*

#### بنيل المالح الحيا

وَم لَى الله عَلَى سَيْدُ نَا مُعَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ إِلَّهِ مُعَمَّدِ عَبْدُ الله عَنْهُ أَبِي رَبْدِ الْقِيرَوَا فِي رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ الْخُمْدُ فَهِ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ الْمِنْمَةِ \* وَصَوَرَهُ فَى الْأَرْحَامِ بِحِكْمَتِهِ \* وَأَبْرَزَهُ إِلَى فَقِهِ \* وَمَا يَسَرَهُ لَهُ مِنْ وَنَقِهِ \* وَمَا يَسَرَهُ لَهُ مِنْ وَزَقِهِ \* وَعَلَيْهُ مَا لَمْ يَسَكُنْ يَهْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَظِيمًا وَرَقِهِ \* وَعَلَيْهُ مَا لَمْ يَسَكُنْ يَهْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ الله عَلَى الْمُسْرَى لَهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْ وَنَقَهُ فَصْلُهِ \* وَأَصَلّ مَنْ اللّهُ مِنْ وَفَقَهُ فَصْلُهِ \* وَأَصَلّ مَنْ اللّهُ مِنْ وَفَقَهُ فَصْلُهِ \* وَأَصَلّ مَنْ فَلَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا مَلْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا عَلْمُ اللّهُ وَكُنّهُ عَلَى اللّهُ مَا مَا مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَالْهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُلْمُ اللّهُ عَلَى وَعَلَاهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَلَالِهُ عَلَى وَعَلَا عَلَى وَعَلَا عَلَى مَا عَلَا اللّهُ عَلَى وَعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَا

وَدَائِيهِ \* وَحِفْظُ مَا أُودَعَنَا مِنْ شَرَائِيهِ \* فَإِنَّكَ سَأَلْتَنِي اللهُ اللهُ

وَأُونَى مَا هُنِي بِهِ النّاصِحُونَ وَرَعِبُ فِي أَجْرِهِ الرّاغِيونَ وَمَهُ وَتُنْبِيهُمْ عَلَى مَعَالِمِ الدّيانَةِ وَحُدُودِ السّرِيعةِ لِيُرَامُوا عَلَيْها وَمَا عَلَيْهِمْ عَلَى مَعَالِمِ الدّيانَةِ وَحُدُودِ السّرِيعةِ لِيُرَامُوا عَلَيْها وَمَا عَلَيْهِمْ عَلَى مَعَالِمِ الدّيانَةِ وَحُدُودِ السّرِيعةِ لِيُرَامُوا عَلَيْها وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْتَقِدَهُ مِنَ الدينِ فُلوبُهُمْ وَتَعْسَلَ بِهِ جَوَارِحُهُمْ فَإِنَّهُ رُوى أَنَّ تَعْلِمَ الشّيءَ الصّفَر كَالنَّقْسِ فِي بَعْنِي عَفْنِي عَضَبَ اللهِ وَأَنَّ تَعْلِمَ الثّيءَ فِي الصّفَر كَالنَّقْسِ فِي السّفَرِ عَلَيْهُ عَضَبَ اللهِ وَقَدْ مَثْلُتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِهُونَ إِنْ شَاءِ اللهُ يَعْفِيهِ وَيَسْمَدُونَ بِاغْتِقادِ وَالْمَعْلَ بِعِلَى عَنْ مَعْفِي وَلَى مَعْمَلُونَ بِالْعَلَاةِ لِيسَبْعِ سِينِينَ وَيُصْرَبُوا عَلَيْها وَقَدْ جَاءً أَنْ يُومُرُوا بِالصّلاةِ لِيسَبْعِ سِينِينَ وَيُصْرَبُوا عَلَيْها وَقَدْ جَاءً أَنْ يُومُرُوا بِالصّلاةِ لِيسَبْعِ سِينِينَ وَيُصْرَبُوا عَلَيْها وَقَدْ جَاءً أَنْ يُومُرُونَ اللّهُ عَلَى الْعَنَاءِ مِينَ وَلَا وَمَلَى بَعْفِي أَنْ فَلِكَ مِنْ اللهُ عَلَى الْمَنْ الْمُعْلِقُ فَيْهُمْ فِي الْمَنْ اللهُ عَلَى الْمَنْهِ وَقَدْ نَسَكُنَ ذَلِكَ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَقَدْ نَسَكَنَّ ذَلِكَ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى الْمُونَ اللهُ وَقَدْ السَتْ عَا فَرَصَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُعْتِمَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ مَنْ المُعْتِقَادَاتِ \* وَعَلَى الْمُوالِي مُنَالِمُ اللهُ الْمُنْ اللهُ عَلَى الْمُعْتِقَادَاتِ \* وَعَلَى الْمُؤْلِلُولُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ المُعْتِقَادَاتِ \* وَعَلَى الْمُؤْلِلِ الْمُنْ المُولِ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ وَمَالِي الْمُؤْلُولُ وَالْمَلْ المُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ المُعْتِمُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ المُعْلِمُ المُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ المُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ال

الظَّاهِرَةِ عَمَلًا مِنَ الطَّاعَاتِ \* وَسَأَفَصَّلُ لَكَ مَا شَرَطْتُ لَكَ فَا فَرَطْتُ لَكَ فَا فَرَالُهُ فَمَالِي فَا هُمْ مُتَمَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ نَمَالِي فَهُمْ مُتَمَلِّمِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ نَمَالِي وَلَا عَوْدَ إِلَا بِاللهِ وَلَا عَوْدَ إِلَا بِاللهِ وَلَا عَوْدَ إِلَا بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

( بَأَبُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَنْسِنَةُ وَتَمْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّياَ نَاتِ)

مِنْ ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ وَالنَّطْقُ بِاللَّسَانِ أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ وَالْحَدِّ لَهُ وَلا وَلَدَّ لهُ وَلا . وَالْحَدِّ لَهُ وَلا وَلَدَّ لهُ وَلا . وَالْحَدِّ لَهُ وَلا مَلْدَ لَهُ وَلا مَلْدَ لهُ وَلا مَلْدَ لهُ وَلا مَلْدَ لهُ وَلا مَلْعَ لَهُ لَيْسَ لِأَوَّلِيَّتِهِ البَّدَاهِ وَاللهِ لَهُ وَلا مَلْمَ لَكُنَّهُ مِفْتِهِ الواصِفُونَ وَلا يُحيطُ وَلا يَحيطُ وَلا يَحيطُ وَلا يَحيطُ وَلا يَحيطُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَعْمَلُ وَلا يَعْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَعْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَعْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَحْمَلُ وَلا يَعْمَلُ وَلا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلا يَعْلَمُ وَلا يَسْلُمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلا يُعْلِمُ وَلا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلا يُعْمِلُونَ اللهُ وَلا يُعْمِلُونَ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَا يُعْمِلُونَ اللهُ وَلا يُعْمِلُونَ اللهُ وَلِمُونَ وَلا يُحْمِلُونُ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَالْمُونُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُوالِ اللهِ اللهُ وَلا يُحْمِلُونَ اللهُ وَالْمُوالِمُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ ولا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا يُعْلِقُونُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ ولَا يُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُو

فضائيه عَلَمَ كُلَّ شَيْء قَبْلَ كُو نِهِ فَجَرَى عَلَى قَدْرِهِ لاَيكُونَ وَمِنْ عِبَادِهِ قَوْلُ وَلاَ عَمَلُ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلَمُ لِلهَ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلُ وَلاَ عَمَلُ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهُ وَسَبَقَ عِلَمُ مَنْ يَشَاءِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَلِيمُ . يُعْمِلُ مَنْ يَشَاء فَيُوفَقُهُ بَعَمَنْ لِهِ وَيَهَدِي مَنْ يَشَاء فَيُوفَقُهُ بَعَمَنْ لِهِ وَيَهَدِي مَنْ يَشَاء فَيُوفَقّهُ بَعَمَنْ لِهِ .

فَسَكُلُ مُبَسِّرٌ بِيَبْسِيرِهِ إِلَى مَاسَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَتَدَرِهِ مِنْ شَقِيًّ أَوْ سَعِيدٍ تَمَالَى أَنْ يَكُونَ فَى مُلْكِهِ مَالاً يُرِيدُ أَوْ يَكُونَ خَالِقُ لِشَىء إِلا هُو لَوْ يَكُونَ خَالِقُ لِشَىء إِلا هُو رَبُ الْعِبَادِ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْ وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكامِمِمْ وَآجَالِهِمْ وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكامِمِمْ وَآجَالِهِمْ لَا الْمَعْلَةُ الْحَجْةِ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ خَتَمَ الرّسالَة النّاعِثُ الرّسالَة وَالنّبُونَ مَعْدَدُ لِنَامَةِ الْحُجْةِ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ خَتَمَ الرّسالَة وَالنّبُونَ مَعْدَدُ لَهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلّمْ فَجَعَلَهُ آخِر وَالنّبُونَ وَالنّبُونَ مَعْدَدُ لَهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عليهِ وَسَلّم فَجَعَلَهُ آخِر الْمُعْرَاقِ وَاعِيمًا إِلَى اللهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيمًا إِلَى اللهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيمًا إِلَى اللهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَلَا اللّهُ وَسَلَّمَ بِهِ دِينَهُ الْقَدُومِ مِنْ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ وَشَرَح بِهِ دِينَهُ الْقَدُومِ وَاللّهُ الْمُعْتَقِيمَ وَأَنّ السّاعَة آتِيةً لا رَبْبَ وَمَا اللّهُ مُنْ عَوْلَ كُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَوَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ وَأَنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

وَالْمَلَكُ صُمَّا الْمُوازِينَ لِوزنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَمَنْ تَقُلُتَ مَوَ ازِينَهُ وَتُواجِها وَتُوسَعُ الْمُوازِينَ لِوزنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَمَنْ تَقُلُتَ مَوَ ازِينَهُ فَلَا فَاوَلَيْكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَيُوْتُونَ صَحَاتُهُمْ بِالْعَمالَهُمْ فَمَن فَاوَلِيْكَ يَصْلُونَ سِمِيرًا وَمَن أُونِيَ كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَاوَلَيْكَ يَصْلُونَ سِمِيرًا وَأَن أُونِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَاوَلَيْكَ يَصْلُونَ سِمِيرًا وَأَن أُونِي كَتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَاوَلَيْكَ يَصْلُونَ سِمِيرًا وَأَن السِمِراطَ حَق يَجُوزُهُ الْمِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمالُهُمْ وَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُون اللهِ مِن فَارِجَهَمْ وَقَوْمٌ أَوْ بَعْمَهُمْ فَيَالُكُمْ وَالْإِيمَانُ عَلَيْهِ وَمَا أَعْمَالُهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْإِيمَانُ عَوْلُ بِاللّهِ مِن مَنْهُ وَيُذَادُ عَنْهُ مَن بِدًل مَعْمَل وَيَنْهُ مَن بِدُل مَن بَدْل فَوْلُ اللهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمَل وَعَمَل وَيَمَالُ وَيَنْهُ مُ وَلُكُ الْمُعَلَى وَيَنْهُمُ وَلَا الْعَبْلُو وَعَمَل وَيْمَالُ وَيَنْهُمُ وَلِهُ الْمُعَلِ وَيَمَل وَيَنْهُمُ وَلِهُ الْمُولِ اللهِ مَا اللّهُ الْمُل اللهُ الْمُعَلَى وَيَنْهُمُ وَلُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَعَمَل وَيَهُمْ اللّهُ الْمُعَلَى وَيَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلَى وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَل وَيَعْمَل وَيَعْمَل وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيْعَمَل وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَل وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيْعَمَل وَيَعْمَل وَيْعَمَل وَيْعَمَل وَيْعَمَل وَيْعَمَل وَيْعَمَل وَيْمَالُ وَيَعْمَل وَيْعَمَل وَعْمَلُ وَيْعَمَل وَيْعَمُ الْفَعْمُ وَعُمُل وَيْعَمِل وَعَمَل وَيْعَمُ وَالْمُوالِ وَيَعْمَلُ وَيْعَمُ الْمُعْمِلِ الْفَعْمِ وَالْمُولُ وَلَا عَوْلُ وَعَمَل وَعَمَل وَيْعَمُ وَالْمُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ والْمُعْمِ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُ وَلْمُولُ الْمُعْمِ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ

الشُهِدَاء أَخْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّمَادَةِ الْمَا الْمُعَدَّةِ الْمَا الْمُعَدَّةِ الْمَا الْمُعَدَّةِ الْمَا الْمُعَدَّةِ الْمَا الْمُعَدَّةِ الْمَالَّةِ اللَّهِ الْمَعْدَونَ فِي فَبُورِهِمْ وَيُسْتَلُونَ لِي يَعْمَدُونَ فِي فَبُورِهِمْ وَيُسْتَلُونَ لِيَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُهَادِ حَفَظَةً يَكُثُبُونَ أَعْمَالُهُمْ وَلا يَسْتَعَطُّ مَنْ اللَّهُ عَنْ عِلْم رَبِّمْ وَأَنَّ مَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ آمَنُوا بِهِ مُمَّ اللَّيْنَ يَلُومُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ آمَنُوا بِهِ مُمَّ اللَّيْنَ يَلُومُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ آمَنُوا بِهِ مُمَّ اللَّيْنَ يَلُومُهُمْ وَأَفْضَلُ المَّحَابَةِ الْمُلْفَاءُ الرَّاسِدُونَ اللَّهُ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَ آمَنُوا بِهِ مُمَّ اللَّيْنَ يَلُومُهُمْ وَأَفْضَلُ المَعْجَابَةِ الْمُلْفَاءُ الرَّاسِدُونَ اللَّهُ عَلَى مَنِي اللَّهُ عَلَى مَنِي اللهُ عَمْمُ مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ آمَنُوا بِهِ مُمَّ اللَّيْنَ يَلُومُهُمْ وَأَفْضَلُ المَعْجَابَةِ الْمُلْفَاءُ الرَّاسِدُونَ اللَّهُ عَلَى مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِ عِلَى الْمُعَالِ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِّقُ مِنْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

المَدَاهِبِ وَالطَّاعَةُ لِأَثِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلاَةِ أَمُودِهِمْ وَعُلَمَا مُعْ وَالْاسْتِنْفَارُ وَعُلَمَا مِنْ وَالْمَاعُ وَالْمِسْتِنْفَارُ وَعُلَمَا مُعْ وَالْمِسْتِنْفَارُ مَا أَحْدَمَهُ لَمُمْ وَتَرْكُ كُلُّ مَا أَحْدَمَهُ لَمُمْ وَتَرْكُ كُلُّ مَا أَحْدَمَهُ الْمُحْدِثُونَ وَمَلَّ الْمِهِ وَالْمِيلِ وَالْمُحْدِثُونَ وَمَلَّ اللهِ وَأَزْوَاجِهِ الْمُحْدِثُونَ وَمَلَّ اللهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَيَّةِ وَسَلَّمْ نَسْلِيها كَثِيرًا .

#### ( بأَبُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الوَ مُنُودُ وَالْفُسْلُ )

 مَا ﴿ رَقِيقَ أَصْفَرُ يَجِبُ مِنْهُ الطَّهُرُ فَيَجِبُ مِنْ هَٰ الطَّهُرُ فَيَجِبُ مِنْ هَٰ الْمَهُرُ الْمَيْضَةِ وَأَمَّا دَمُ الْاسْتِحَاضَةِ فَيَجِبُ مِنْهُ الوَّصُوءَ وَيَسْتَحَبُ لَهَا وَلِسَلَسِ الْبُولِ أَنْ يَتَوَضَأَ لَيَجِبُ الوُصُوءَ مِنْ زَوَالِ الْمَقْلِ بِنَوْمِ لِسَكْرُ مَلاَ قَ وَيَجِبُ الوُصُوءَ مِنْ زَوَالِ الْمَقْلِ بِنَوْمِ مَسْتَثَقَلُ أَوْ إِنْمَاءِ أَوْ سُكُرِ أَوْ تَحَبُّطِ جُنُدونِ وَيَجِبُ المُسَدِ لِلَّذَةِ وَالْمُبَاشِرَةِ بِالجَلسَدِ لِلَّذَةِ وَالْقَبْلَةُ مَسْتَثَقَلُ أَوْ إِنْمَاء أَوْ سُكُرِ أَوْ تَحَبُّط جُنُدونِ وَيَجِبُ الطَّهْرِيمَا فَي مَسَ المَرَأَةِ وَرَجِها في اللَّهُ وَمِنْ مَسَ المَرَأَةِ وَالْمُبَاشِرَةِ بِالجَلسَدِ لِلَّذَةِ وَالْقَبْلَةُ وَالْمُبَاثُ وَمِنْ مَسَ المَرَأَةِ وَالْمُبَاتِ وَمُعِيلُ الْمُعْرِيمِ المُؤْوِقِ فَي الْمُرَاقِ وَيَجِبُ الطَّهْرِيمَا ذَكُونَا مِنْ خُرُوجِ لِلسَّاعِ اللَّهُ وَيَعْلَى وَمُعِيبُ الطَّهُ وَيُعْلِي الْمُولِيمِ الْمُؤْوِقِ الْمُورِيمِ الطَّيْقِ فَي الْمُراقِ وَيُحِبُ الطَّهُ وَيُعْلِي الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُهُ وَيُعْلِيمُ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْوقِ الْمُؤْوقِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْوقِ الْمُؤْوقِ الْم

وَكَذَلِكَ إِذَا رَأْتُ الْمُقُوفَ تَطَهّرَتْ مَكَامَا رَأْتُهُ بَعْدَ بُومِ أَوْ يَوْمَيْنِ أَو سَاعَةِ مُمَّ إِنْ مَاوَدَهَا دَمْ أَوْ رَأْتَ صُفْرَةَ أَو كُدْرَةً تَرَكَتِ العَلَّلَةَ مُمَّ انقطعَ عَنْهَا اغْنَسَلَتْ وَمَلَّتْ كُدُرَةً تَرَكَتِ العَلَّلَةِ مُمَّ انقطعَ عَنْهَا اغْنَسَلَتْ وَمَلَّتْ كُدُرَةً تَرَكَتِ العَلَّلَةِ أَيْم انقطعَ عَنْها اغْنَسَلَتْ وَمَلَّتْ وَمَلَّتْ وَلَكُن ذَلِك كُله كُدَم وَاحِد فِي الْعِدَّة وَالاِسْتِبْرَاء حَدَّى يَعْمُد مَا بَيْنَ الدَّمَّيْنِ مِثْلَ عَالَيةِ أَيَّامٍ أُو هَ مَشْرَةِ فَيَكُونُ يَعْمُد مَا بَيْنَ الدَّمَّيْنِ مِثْلَ عَالَيةِ أَيَّامٍ أُو هَ مَشْرَةِ فَيَكُونُ مَنْ مَا عَنْ الدَّمَ بَلْفَتْ خَسْمَة عَشَرَ يَوْمًا مُؤْتَنِفًا وَمَن تَعَادَى بِهَا الدَّمْ بَلَفَت خَسَلَةً عَشَرَ يَوْمًا وَمُن تَعَافَةٌ تَتَطَهّرُ وَتَصُلومُ وَتُعلَى وَيَاتِها ذَوْجُها وَمَنْ مَا النَّهُم جَلَسَتْ سَيِّينَ لَلْهَ مُ مُ الْعَلَى وَيَانَعُ اللَّهُ مُ جَلَسَت سَيِّينَ لَلِلَةً مُمْ وَسَلَّتُ وَكَانَت مُسَتَحَاضَةٌ ثَعَلَى وَيَعْمُومُ وَتُوطأَ فَي وَعَلَق مَا لَيْقَالُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى وَتَعْمُومُ وَتُوطأَ أَنْ الْمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْعُلُولُ ال

### بَابُ مَلْهَارَةِ الْمَاءِ وَالنَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وما يُخْزِىء مِنَ اللّبَاسِ في الصَّلاَةِ

والمصلّى يُنَاجِي رَبَّهُ قَمَلَيْهِ أَنْ يَتَأَهَّبَ لِذَلِكَ بَالُوصُومُ وَالْعَلَمْ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطّهْرُ وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَا طَاهِرِ غَيْرَ مَشُوبِ بِنَجَاسَةٍ ولا بِماء قَدْ تَعَيْرَ لَوْ نَهُ لَيْنَ عَ خَالَطَهُ عَيْرَ مَشُوبِ بِنَجَاسَةٍ ولا بِماء قَدْ تَعَيْرَتْ لَوْ نَهُ الْارْضُ الّتِي مِنْ شَيْءٍ نَجِسِ أَوْ طَاهِرٍ إِلّا مَا غَيْرَتْ لَوْ نَهُ الْارْضُ الّتِي مِنْ شَيْءٍ نَجِسِ أَوْ طَاهِرٍ إِلّا مَا غَيْرَتْ لَوْ نَهُ الْارْضُ الّتِي هُو بَهِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مَاء الْمَدُو هُمَا وَمَاء السّماء ومَاء الْمَدُونِ وَمَاءٍ الآبارِ وماء البَحْرِ طَيِّبِ طَاهِر مُطَهِّرٌ لِلنّهَ جَاهِر غَيْرُ مُعلَمِّر ومَاء البَحْرِ طَيِّبِ طَاهِر مُطَهِّرٌ لِلنّهَ جَاهِر غَيْرَ نَهُ النّهَ جَاهِر غَيْرُ مُعلَمِّر فَمَا عَيْرَتُهُ النّهَ جَاهِر غَيْرَ نَهُ النّهَ جَاهِر فَا اللّهُ مَا عَلَيْ وَمَا عَيْرَتُهُ النّهُ عَلَيْهِ وَالسّرَفُ مِنْهُ فَلَيْلُ اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَالسّرَفُ مِنْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَالسّرَفُ مِنْهُ مِنْهُ وَقِلْهُ اللّهُ مَا الْهُ عَلَيْهُ وَالسّرَفُ مِنْهُ مِنْهُ مَلْهُ وَقَلْهُ وَمَا أَلَهُ مَعْ إِنْهُ عَلَيْهِ وَالسّرَفُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ وَقِدْ تَوَضَا وَمَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه عَلَيْهِ والسّرَفُ مِنْهُ مِنْهُ وَيِدْعَةٌ وقَدْ تَوضًا رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ إِللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَاهُ الْمَاعِلَمُ اللهُ عَلَيْه

وَهُو وَذُنُ رَمَٰلُ وَثُلَمْ ، وَنَطَهَر بِصَاعِ وَهُو اَرْبَعَةُ الْمُدَادِ
عَدْهِ عَلَيْهِ العَلَاةُ وَالسَّلَام ، وَطَهَارَةُ الْبُقْمَةِ الْمِعَلَاةِ وَاجْبَة وَكَذَهِ وَكَذَهِ وَيُنْهَى عَنِ العَلَاةِ وَكَذَهِ وَكَذَهِ وَيُنْهَى عَنِ العَلَاةِ الْفَرَافِينِ وَظَهْر يَبْتِ اللهِ الْمُوالِمِ فَي مَعَاطِنِ الْإِيلِ وَتَحَجّةِ الطَّرِيقِ وَظَهْر يَبْتِ اللهِ الْمُوالِمِ فَي مَعَاطِنِ الْإِيلِ وَتَحَجّةِ الطَّرِيقِ وَظَهْر يَبْتِ اللهِ الْمُوالِمِ فَي مَعَاطِنِ اللهِ الْمُوالِمِ وَتَحَجّةِ الطَّرِيقِ وَظَهْر يَبْتِ اللهِ الْمُوالِمِ وَتَحَجّةِ الطَّرِيقِ وَظَهْر يَبْتِ اللهِ اللهِ الْمُوالِمِ وَتَحَجّةِ الطَّرِيق وَظَهْر يَبْتِ اللهِ الْمُوالِمِ وَتَحَجّةِ الطَّرِيق وَظَهْر يَبْتِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ

#### بَابُ صِفَةِ الوُّمنُوء وَمُسنُّونِهِ وَمَفْرُومِنِهِ وذِ كُر الاستنجاء والاستيجْمَار

وَمَنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ بُولُ وَلاَ عَالِيطٌ وَتَوَمِناً لِحَدَثِ أَوْ نَوْمِ وَلاَ لِنَهُ مِنْ عَسلِ يَدَيْهِ وَبَلْ الْوَصُوء فَلاَ بُدَّمِنْ غَسلِ يَدَيْهِ وَبَلْ مَحْرُولِهَا فِي الْإِنَاء ، ومِن شَنَّة الْوُصُوء فَسلُ الْبَدَيْنِ قَبْلَ دَمُعُولِها فِي الْإِنَاء ، والدَّمْ مَنْ أَهُ وَالاِسْتِنْمَالُ ، والإِسْتِنْمَالُ ، ومَن قَامَ إِلَى وصُوء ومَسخُ اللهُ وَمَن قَامَ إِلَى وصُوء ومَسخُ اللهُ وَيَنْ نَوْم أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَمَضُ المُمَلَّاء يَبْدَأُ فَيُستِى اللهُ ومَن نَوْم أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَمَضُ المُمَلَّاء يَبْدَأُ فَيُستِى اللهُ ومَن نَوْم أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ بَمَضُ المُمَلِوفِ وكُون الإِنَاء عَلَى يَبْدِهِ وَمَن الْأَمْ الْمُمُلُوفِ وكُون الإِنَاء عَلَى يَبْدِهِ فَلَا أَنْ يُدْخِلُهُما وَمُ وَكُون الإِنَاء عَلَى يَبْدِهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

والنّهايَةُ أَحْسَنُ مُمّ بَأَخُذُ الماء إِنْ شَاء بِيدَيْهِ بَعِيماً وَإِنْ شَاء بِيدِهِ النّهْ فَى فَيَجْمَلُهُ فَى يَدَيْهِ بَعِيما مُمّ يَنْقُلُهُ إِلَى وَجَهْدِ فَيْهِ فَلَهْ فَيْهِ عَلَيْهِ عَاسِلَالُهُ بِيدَيهِ مِنْ عَلَى جَبْهَةِ وَحَدَهُ مَنَابِتُ فَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ خَلَدِهِ مِنْ عَلَى جَبْهَةِ وَحَدَهُ مَنَابِتُ مَعْمَى لَهُ مِنْ حَدَدًا مَنَا فَيْهِ وَدُور وَجْهِهِ كُلّهُ مِنْ حَدَدًا مَنَا فَاهِ مَعْمَى لَا عَارَ مِنْ طَاهِرِ أَنْهُ لِمَا عَلَى مَا عَارَ مِنْ طَاهِرِ أَنْهُ لِمَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَارَ مِنْ طَاهِرِ أَنْهُ لِمَا يَعْمَى لَا فَيْهِ وَمَا تَعْمَى مَا مِنْ طَاهِرِ أَنْهُ لِمَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ لِللّهُ لِمَا عَلَى عَلَى اللّهُ لِمَا اللّهُ لِللّهُ لِمَا اللّهُ لِللّهُ لِمَا اللّهُ لِللّهُ لِمَا لَكُ مَا لِكُ مَا لِكُ مَا لَكُ مَا لِكُ مَا لَكُ مَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ لِللّهُ مَا اللّهُ مَلْ مَا لَكُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ مَا اللّهُ مَلُهُ وَلَا مَا لِكُ مَا لِكُ مَا لَعْلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَلْ مَا اللّهُ مَلْ مَا اللّهُ مَلْ مَا لَكُ مَلْ مَا لَكُ مَلْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ مَا اللّهُ مَلْ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ وَالْمَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ

لِزَوَالِ تَسَكَفُ التَّحْدِيدِمُ يَالْحُدُ الْمَاء يَدِهِ الْبُنَى فَيَفْرِعُهُ عَلَى الْمَانِ بَدِهِ الْبُسْرَى مُ عَسَمُ بهما رَأْسَهُ يَبْدَأُ مِن مُقَدَّيهِ مِن أَوَّلِ مَنَابِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَقَدْ قَرَلَ أَطْرَاف أَصَابِع مَن أَوَّلِ مَنَابِعِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَجَعَلَ إِنهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ مَن يَدُهُ مِن مَلَي رَأْسِهِ وَجَعَلَ إِنهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ مَا يَعْفَاهُ مَا يَدْهَبُ بِيدَيْهِ مَاسِحاً إِلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِمّا يَل قَفَاهُ مُ مَن يَدُهُ مَا إِنهَ مَن اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَن أَوْن اللهِ عَلَى مَن الإناه مُ رَفْعَهُما مَنهُ وَلَيْن وَمَسَحَ أَخْزَاهُ إِنْ اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وَإِنهَامَيْهِ وَإِنْ أَحْسَنُ وَلَو اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإِنهَامَيْهِ وإِنْ أَحْسَنُ وَلَو اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإِنهَامَيْهِ وإِنْ أَحْسَنُ وَلَو اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإنهامَيْهِ وإِنْ الْحَسَنُ وَلَو اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإِنهَامَيْهِ وإِنْ اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإنهامَيْهِ وإِنْ الْحَسَنُ وَلَو اللهُ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإنهامَيْهِ وإِنْ الْحَدَى الله عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإنهامَيْهِ وإِنْ الْحَرَاقُ مَن الله عَلَى سَبَّابَتَيْهِ وإنهامَيْهِ وإِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلَى وَعَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلِي اللهُ عَلَى وَعَلَى وَالْمِن عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَالْمُواكِمُ اللهُ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُوالِي الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

بيده البُسْرَى قليلًا فليلًا يُوعِبُما بِذَلِكُ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءِ خَلَلَ أَطْبَبُ أَطْبَبُ فَلِينَهُ فَ وَلِكَ وَإِنْ تَرَكَ فَلاَ حَرَبَ وَالتَّخْلِيلُ أَطْبَبُ فَلِينَّهُ فَي وَمَا لاَّ يَكَادُ يُدَاخِلُهُ لِلنَّفْسِ وَ يَعْرُكُ عَقَبَيْهِ وَعُرْ فو بَيْهِ وَمَا لاَّ يَكَادُ يُدَاخِلُهُ اللّه بِيدِهِ فَإِنَّهُ جَاء الأَثْرُ وَ يُلُّ لِلْافقابِ مِنَ النَّارِ وَعَقْبَ اللّه بِيدِهِ فَإِنَّهُ جَاء الأَثْرُ وَ يُلُّ اللّه مِن النَّارِ وَعَقْبَ اللّه بِيدِهِ فَإِنَّهُ جَاء الأَثْرُ وَ يُلُّ اللّه مِن النَّارِ وَعَقْبَ النَّهُ مَلْ النَّارِ وَعَقْبَ النَّهُ مَلْ النَّارِ وَعَقْبَ النَّهُ وَالْمَوْلُ اللّه وَمَنْ كَانَ يُوعِبُ بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِسَ كُلُ النَّاسِ فَى إِحْكَمُ مِنْ أَخْرَأُهُ إِنَّ النَّاسِ فَى إِحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِسَ كُلُ النَّاسِ فَى إِحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِسَ كُلُ النَّاسِ فَى إِحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِسَ كُلُ النَّاسِ فَى إِحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَئِنَ اللّهُ وَمَنْ كَانَ رَسُولُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعْمُ وَمَنْ الْوَمُوءِ مُ مَن فَالْ رَسُولُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَنْ الْمُ مَنْ الْمُعَلِي وَسَلّمُ مَنْ أَنْ اللّهُ وَمَنْ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الل

الوُ صُوه اللّهُمَّ اجْمَلْنِي مِنَ النَّوَّا بِينَ وَاجْمَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَهْمَلَ عَمَلَ الوُضوء اخْنِسَابًا فِيهِ تَمَالَى لِيمَا أَمْرَهُ بِهِ يَرْجُو تَقَبْلُهُ وَثَوَا بَهُ وَتَطْهِيرَهُ مِنَ الدُّنوبِ بِهِ وَيُشْعِرُ نَفْسَهُ أَنْ ذَلِكَ تَأَهْبُ وَتَنَظْفُ لِمِنَا جَاةٍ رَبِّهِ وَالوقوفِ بَينَ يديه لِأَمَاء فَرَائِفِهِ وَالْخُضوعِ لَهُ بَالرُّ كُوعِ وَالسَّجُودِ فَيَعْمَلُ عَلَى يَقِينَ بِذَلِكَ وَتَحَفَّظُ فِيهِ فَإِنَّ تَمَامَ كُلُّ عَمَلِ مِحْسُنِ النَّيَّةِ فِيهِ

#### ( بَابُ فِي الْفُسُلِ )

أَمَّا الطَّهْرُ فَهُو مِنَ الجُنَابَةِ وَمِنَ الْخَيْضَةِ وَالنَّفَاسَ سَوَاهِ
فَإِنِ افْتَصَرَ المُتَطَهِّرُ عَلَى الْفُسْلِ دُونَ الوُمُنُوهِ أَجْزَأَهُ
وَأَفْضَلُ لَهُ أَنْ بَتَوَضَّا بَمْدَ أَنْ يَبْدَأَ بِفُسْلِ مَا يَفَرْجِهِ
أَو جَسَدُو مِنَ الأَذَى ثُمَّ يَتُوصًا وَمُنُوء الصَّلَاةِ فَإِنْ
شَاء عَسَلَ رَجْلَيْهِ وَإِنْ شَاء أَخْرَهُما إِلَى آخِرِ غُسْلِهِ ثُمَّ
شَاء عَسَلَ رَجْلَيْهِ وَإِنْ شَاء أَخْرَهُما إِلَى آخِرِ غُسْلِهِ ثُمَّ
يَنْمِسُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاء وَيرْفَعُهَا عَيْرَ قَابِضِ بَهِما شَبْنَا

فَيْتُمْلُ بِهِما أَصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ مُمَّ يَغْرِفُ بِهِما عَلَى رَأْسِهِ مُمَّ يَغْرِفُ بِهِما عَلَى رَأْسِهِ مَكْ فَلِكَ الْمَرْأَةُ وَلَمَنْ هَمَّ شَعَرَ وَالْمَا وَلَيْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ هَمَّ عَلَى شَقِّهِ وَأَسِمَا وَلَيْسَ عَلَيْها حَلَّ عقاصها مَ يَفِيضُ الْمَاء عَلَى شَقّهِ الْأَيْمَ وَيَتَدَلَّكُ بِيدَيهِ بِإِثْرِ مَتِ الْمَاء حَتَى يَمْ جَسَده و يَعْرَبُ الْمَاء وَدَلَكُ يَهُ مِينَ جَسَده و يَعْلَلُ شَعْرَ وَيَعْبَ جَسِيع جَسَده و وَيُتَا بِيعَ عَلَيْهِ وَتَعْتَ جَناحَيْهِ وَيَعْبَ جَبِيع جَسَده و وَيُتَا بِيعُ عَلَيْ الْمَاء وَدَلَكُ يَهِ وَمَعْتَ حَلْقِهِ وَيُحَلِّلُ شَعْرَ وَلِيَتِهِ وَتَعْتَ جَناحَيْهِ وَيَعْلَلُ شَعْرَ وَلِيَتِهِ وَتَعْتَ جَناحَيْهِ وَيَعْلَلُ شَعْرَ وَلِيتِهِ وَتَعْتَ جَناحَيْهِ وَيَعْلَلُ شَعْرَ وَلِيتِهِ وَتَعْتَ جَناحَيْهِ وَيَعْلَلُ شَعْرَ وَلِيتِهِ وَتَعْتَ جَناحَيْهِ وَيَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى مَعْلَ لَا يَعْمَ وَلَيْهِ وَيَعْلِلْ وَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْتَ مَا يَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيُعْلِلُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلِلهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيْلُونَ وَالْمَاء وَلَى مَا يَعْبُونِهِ اللهُ وَيَعْلِى اللهُ وَيَعْلَى وَالْمُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَلَيْلُ اللهُ وَالْمُوا الْمُعْلِى اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَالْمُعْلَى اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَلِلْمُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ وَالْمُؤْلِ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُو

#### ( بَأَبِ فِيمَن لم يَجِدِ الْمَاءِ وَصِفَةِ التَّيَمُ ) .

النَّيَمُ عَجِبُ لِمَدَمْ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِذَا مَنْ مَعْدُوْ عَلَى مَسَّهُ فِي الْوَقْتِ ، وَقَدْ بَجِبُ مَعَ وُجُودِهِ إِذَا لَمْ مَعْدُوْ عَلَى مَسَّهُ فِي سَفَرِ أَوْ حَفَرِ لِمَرَضِ ما لِع أَوْ مَريضِ مَقْدُو عَلَى مَسَّهُ وَلاَ بَجِدُ مَنْ يُنسَاوِلُهُ إِيَّاهُ ، وَكَذَلِكَ مُسَافِرُ مَغُومُ مِنْهُ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنسَاوِلُهُ إِيَّاهُ ، وَكَذَلِكَ مُسَافِرُ مَغُومُ مِنْهُ الْمَاءُ فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِرِهِ ، وَإِن يَشِي الْمُسَافِرُ بُوجُودِ الْمَاء فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِرِهِ ، وَإِن يَشِي الْمُسَافِرُ بَوْجُودِ الْمَاء فِي الْوَقْتِ أَخْرَ إِلَى آخِرِهِ ، وَإِن مَن مَن هُولاء مُن اللّهُ عِلْمَ مَن عَلَى اللّهُ عِلْمَ مَن عَلَى وَسَطِهِ مَنْ مَن يَعْمَ مِن هُولاء مُن اللّهُ عِلْمَ اللّهِ فِي الْوَقْتِ وَرَبَا مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْوَقْتِ وَيَرْدُكُ اللّهُ عَلَى الْوَقْتِ وَيَرْحُولَ اللّهُ عَلَى الْوَقْتِ وَيَرْحُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

أَنْ يُدُرِكُهُ فِيهِ وَلاَ يُعِيدُ غَيْرُ هُولاً وَلاَ يُصَلَّى مَسَلًا الْمَاهُ لِمَيْرَهُ عَلَى مَسَ الْمَاهُ لِمَعْرَدِ بِجِسْمِهِ مُقِيمٍ ، وَقَدْ فِيلَ يَدْبَعُ لِكِلَّ مَلَاقٍ ، وَقَدْ وَيُلَ يَلْمَعُ لِكِلَّ مَلَاقٍ ، وَقَدْ فِيلَ يَدْبَعُ لِكُلِّ مَلَالِكِ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَواتِ أَوْ يُصَلِّم اللَّهُ مِنْ مَلِكَ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَواتِ أَوْ يُصَلِّم اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَلِكَ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَواتِ أَوْ يُصَلِّم اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كُفَّهُ الْبُمْنَى بِكُفِّهِ البُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ وَلَوْ مَسَحَ البُمْنَى الْبُمْنَى الْبُمْنَى عَلَيْهِ وَأَوْ مَسَعَ وَأَوْعَبَ الْبُمْنَى الْبُمْنَى عَلَيْهِ وَأَوْعَبَ الْبُمْنَى اللّهِ مَا الْبُمْنَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### ( بَأَبُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُلَّةُيْنِ )

وَلَهُ أَنْ عَسَحَ عَلَى الْمُفَّتَ بِنِ فِي الْمُضَرِ وَالسَّفَرِ مَا لَمُ اللَّهِ مِنْ أَنْ عَسَلَهُمَا فِي كَنْزِعَهُمَا وَخَلَقُهِ بَعْدَ أَنْ عَسَلَهُمَا فِي كَنْزِعَهُمَا وَخُلِقُ بِهِ الصَّلَاةُ فَهذا اللَّذِي إِذَا أَحْدَثَ وَتَوَمَّنَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهُ الْمُسْحِ أَنْ مِجْمَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فوق عِلْهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهُ الْمُسْحِ أَنْ مِجْمَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فوق عِلْهُمَا وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهُ الْمُسْحِ أَنْ مِجْمَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنْ فوق

الحُفِّ مِنْ طَرَفِ الْأَسَّابِعِ وَ يَدَهُ البُسْرَى مِنْ تَعْتِ ذَلِكَ مَ الْمُسْرَى مِنْ تَعْتِ ذَلِكَ مَا الْمُسْرَى مِنْ فَوْفِهَا وَالْيُمْنَ مِنْ أَسْفِلْهَا بِالْمُسْرَى وَنَ فَوْفِها وَالْيُمْنَ مِنْ أَسْفِلْها وَلا يُسْمَى وَيَجْعَلُ يَدَهُ البُسْرَى مِنْ فَوْفِها وَاليُمْنَ مِنْ أَسْفِلْها وَلا يُسْمَى عَلَى طِينِ فَى أَسْفَلِ خُفِّهِ أَوْ رَوْثُ دَابَةٍ حَتَّى لَا يَسْمَحُ عَلَى طِينِ فَى أَسْفَلِ خُفِّهِ أَوْ رَوْثُ دَابَةٍ حَتَّى لِا يَسْمَح أَوْ عَسْلِ وَقِيلَ يَبْدُأ فَى مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنَ لَلَّهُ بِمِسْحٍ أَوْ عَسْلِ وَقِيلَ يَبْدُأ فَى مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِن النَّسِمِ اللَّهُ يَعْلِ خُفّهِ مِن الْقَشْبِ وَإِنْ كَانَ فَى أَسْفَلِهِ مِن ثُنَّا لِي اللَّهُ اللهِ عَلِينَ وَإِنْ كَانَ فَى أَسْفَح عَلَيهِ حَتَّى يُرْيلَةُ وَ مِن الْقَشْبِ وَإِنْ كَانَ فَى أَسْفَلِهِ عَلِينَ فَلَا يَعْسَمُ عَلَيهِ حَتَّى يُرْيلَةً وَلَا ثَكَانَ فَلَا يَعْسَمُ عَلَيهِ حَتَّى يُرْيلَة وَلَا كَانَ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُرْيلَةً وَلَا كُنْ الْمُسْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُرْيلَة وَلَا تَعْسَلِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَى يُرْيلَة وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَى عَسَمِ السَعْلِي الْمَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعِلِي اللْهِ الْمَالِمِ لَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَ

#### ( بَأَبُ فِي أُوقَاتِ الصَّلاَةِ وَأَسْمَالُهَا )

أَمَّا صَلاَةُ الصَّبْحِ فِعِي الصَّلاَةُ الوُسْطَى عِنْدَ أَهْـلِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ صَلاَةُ الفَجْرِ فَأَوَّلِ وَقَتْهَا انْصِيفَاعُ الفَجْرِ الْمُتَوْضِ بالضَّيَاء فِي أَفْصَى الْمَشْرِقِ ذَاهِبًا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْمُتَوْضِ بالضَّيَاء فِي أَفْصَى الْمَشْرِقِ ذَاهِبًا مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْمُتَوْضِ بَالْضَادُ الْبَيْنُ الْقِبْلَةِ حَتَّىٰ يَرْتَفِعَ فَيَمُمُ الْأَفْقُ وَآخِرُ الْمُثَنِ الْإِشْفَارُ الْبَيْنُ

الله إذا سلم منها بدا عاجب الشيس وما بين هذين وفت واسع وأفض وأسع وأفضل ذلك أوله وقت الظهر إذا زالت الشيس عن وأفض كبد السباء وأخذ الظل في الريادة ويستحب أن عن الطّل الدي والمتنف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربه به بمد الطّل الذي والمت عليه السّمس وقبل إنّا يُستَعَب ذلك في السّاجد ليدرك النّاس الصّلاة وأمّا الرّجُلُ في خاصة نفسه فأول السّاجد ليدرك النّاس الصّلاة وأمّا الرّجُلُ في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل وقبل أمّا في شدة الحر فأفضل له أن يبرد بها الوقت أفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده ليقول الله متى الله عليه وسمّ أبر دوا بالصّلاة فإن شيء مثن مينه بنق المر وقت المعمر آخر وقت المعمر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثلة بمد ظل يصير ظل كل شيء مثلة بمد ظل يصير ظل كل شيء مثلة بند ظل يصن الشّار وقبل إذا استَفْبَلْت الشّمس يوجهك وأنت قائم غير الشّمس بيتمرك فقد دخل الوقت والم المسلس بيتمرك فقد دخل الوقت والم مُعلَّ المناس بيتمرك فقد فل يتمرك فل المناس ال

الوقت وَإِنْ نَزَلْتَ عَنْ بَصِرِكَ فَقَدْ نَمَكُنَ دُخُولُ الوقتِ وَالَّذِي وَصَفَ مَالِكُ رَجِّهُ اللهُ أَنَّ الوَقْتَ فَبِها مَا لَمَ تَصَفَرُ الشَّمْسَ وَوَقْتَ المَدْرِبِ وَهِي صَلَاةُ الشَّاهِ لِهِ يَغِي الْحَاضِرِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ المَدْرِبِ وَهِي صَلَاةُ الشَّاهِ لَصَلاَةِ الْحَاضِرِ الشَّمْسِ فَإِذَا تَوَارَتْ الحِلْجَابِ وَجَبَتْ الصَّلاةُ فَوَقْتُ فَوَقْتُ وَاجَدُ لا تُوَخِّرُ عَنْهُ وَوَقْتُ لا تُوَخِّرُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَقَتْ وَاحِدٌ لا تُوخِّرُ عَنْهُ وَوَقْتُ مَلاَةِ المَّنْفِقِ الشَّفْقِ وَالشَّفْقِ وَالشَّفْقُ الْجُنْرِبِ مِنْ بَقَاياً شَمَاعِ مَلاَةً المِنْفَقِ وَالشَّفْقِ وَالشَّفْقُ وَالشَّفْقُ وَالشَّفِقُ وَالشَّفْقُ وَالشَّفِقُ وَالشَّفْقُ وَالشَّافِقُ وَالسَّفْقُ وَالشَّافِقُ وَالسَّفَاقُ وَالْمُولِ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُالِقُولُ وَالْمُنَاقُ وَالسَّفْقُ وَالشَّاقُ وَالسَّاعِدِ فَلَيْلًا لِاجْتَاءُ وَالشَّامِ وَلَى وَلاَ السَّاعِدِ فَلَيْلِ لاَجْتَاعُ وَالشَّامِ وَلَا السَّاعِدِ فَلَيلِلْ لِاجْتَاعِ النَّاسُ وَيُ المَّوْمُ فَاللَّهُ مَا النَّوْمُ فَبُلُهُ وَالْمُدِيثُ لَيْلِ مِنْ اللَّوْمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّاعِدِ فَلَيلِلْ لِلْمُولُ السَّاعِدِ فَلَيلِكُ لاَ السَّاعِدِ فَلَيلِكُ لاَ السَّاعِ وَالسُّاعِلَ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِلَ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِلَ وَالسُّاعِلَ وَالسُّاعِ وَالسُّالِ اللَّهُ وَالْمُولُ السَّاعِ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِ وَالسُّاعِ وَالْمُولُ السَّاعِ وَالْمُلْفَالُ السَّاعِ وَالْمُلْسَلِقُ الْمُلْسُلِقُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ السَّاعِ وَالْمُلْسُلُولُ الْمُلْسَلِقُ السَّاعِ وَالْمُلْسُلُولُ السَّاعِ وَالْمُلْسَلِقُ السَّاعِ وَالْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ السَّامِ وَالْمُ السَّاعِ وَالْمُولِلِ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ الْمُلْسُلُولُ

#### ( بَأَبْ فِي الْأَذَانِ وَالْإِفَامَةِ )

وَالْأَذَانُ وَاجِبُ فَى الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَّاعَاتِ الرَّا اِبَّهُ فَامَّا الرَّجَلُ فَى خَاصَّةِ الْمُسْعِ فَإِن أَذَّنَ فَحَسَنُ وَلا بُدَّ لَهُ مِن الْإِفَامَةِ وَأَمَّا المرْأَةُ فَإِنْ أَفَامَتْ فَحَسَنُ وَإِلَّا فَلاَ حَرَجُ وَلا الْإِفَامَةِ وَأَمَّا المرْأَةُ فَإِنْ أَفَامَتْ فَحَسَنُ وَإِلَّا فَلاَ حَرَجُ وَلا الْإِفَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ أَنْ لا إِلَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ أَشْهُدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ أَسْهُدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ أَشْهُدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ أَسْهُدُ أَنْ لا إِللهُ إِلَّا اللهُ أَسْهُدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ أَنْ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ أَسْهُدُ أَنْ لا إِلهَ إِللهُ اللهُ أَنْ لا إِللهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لا إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلللللهُ أَلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللل

المَّلَافِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لِأَ تَقُلُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ نِدَاء المَّنْبِعِ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُلاً إِلَّهَ إِلَّاللهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَالْإِفَامَةُ وَتِرْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَشْبَهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْبَهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ أَشْبَهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لاَ إِللهُ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ اللهُ اللهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ كَاللهُ اللهُ أَنْ كَاللهُ اللهُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لا أَنْ لا إِلَهُ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَا اللهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُهُ أَنْهُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا اللهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ أَنْهُ اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ إِلْهُ إِلْهُ اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ الللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلّٰهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَّهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلّٰهُ أَلْهُ أَلْهُ أُلُهُ أَلْهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلّٰ أَلّٰ إِلّٰ أَلَهُ أَلَهُ أَلّٰ أَلّٰ إِلّٰ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أ

( بَأَبُّ مِيفَةُ الْمَـلِ فِي الصلواتِ المفروضةِ وما يتصلُ بهامنَ النوافلُ والسُّنَرِ )

وَالْإِحْرَامُ فِى الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُكُ مَذْكِبَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ مُذَ لَيْكَ مَذْوَاتُ جَهْرًا أَوْ دُونَ ذَلِكَ مُمَّ تَقْرُأُ فَإِنْ كُنْتَ فِي المُثْبِحِ فَرَأْتَ جَهْرًا إِنَّهُ الْفُرْ آنِ ؟ لاَ تَسْتَفْتِحُ بِينِم اللهِ الرَّعْمَ اللهُ المُنْ الْمُنْ آنَ وَلاَ فِي السُلُورَةِ اللّهِ الرَّعْمَ اللهُ المُنْونَ اللهُ المُنْ الْمُنْ آنَ وَلاَ فِي السُلْورَةِ اللّهِ يَمْ اللهُ المُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللمُ اللّهُ الللمُ الللهُ اللمُلْمُ اللّهُ اللمُنْ اللهُ اللم

وَلَا الضَّالَةِ اللَّهُ الْمِنَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ أَوْ خَلْفَ إِمامَ وَتُعْفِيها وَلاَ يَقُولُها الْإِمامُ فِيَا جَهْرَ فِيهِ ، وَيَقُولُها فِيمَا أَسَرَ فِيهِ ، وَيَقُولُها فِيمَا أَسَرَ فِيهِ ، وَفِي قَوْلِهِ إِيَّاهَا فِي الْجُهْرِ اخْتِلَافُ ، ثُمَّ تَقْرَأُ سُورَة مِنْ طُوالِ النَّفُولِ النَّفُولِ اللَّهُ وَالْمُ كَانَتْ أَطُولُ مِنْ ذَلِكَ فَحَسَنُ مِنْ طُوالِ النَّفُلِيسِ وَتَجْهَرُ بِقِرَاءَتِها ؛ فَإِذَا تَبَتَ السُّورَةُ كَبَرْتَ بِقَدْرِ التَّفْلِيسِ وَتَجْهَرُ بِقِرَاءَتِها ؛ فَإِذَا تَبَتَ السُّورَةُ كَبَرْتَ فِي الْحَطَاطِكَ لِللَّ كُومِ فَتُمْكِنُ بَدَ يُكَ مِنْ وَكَبَنَكَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ وَوَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَيْكَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَلَيْكَ وَوَلَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ول

مُطْمَعْنَا مُتَوَسَلًا ثُمَّ بَهُوى سَأَجِدًا لاَ تَجْلِس ثَمَّ نَسُجُهُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ وَالْمَكُ مِنْ وَالْمَلَ وَالْمَلَ وَالْمَلَ الْأَرْضِ وَالْمَالِيَةِ الْمُحْدِوِ وَالْمَكُ الْأَرْضِ الْمَلِيَا الْمَدْبُكُ مُسْتُو يَدَيْنِ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا الْمُعْمَلُهُ الْمُدْفِقِ الْمُدْفِقِ وَلَا الْمُعْمُ وَالِيهِ مَعْمَلُهُ اللّهُ مَلَى الْمُرْضِ وَلاَ الْمُعْمُ وَالِيهِ مَعْمَلُهُ اللّهُ وَالْمَدُونَ وَلِمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كَمَا فَمَلْتَ أُوّلًا ثُمُّ الْمُومُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا أَنْتَ مُمُقْيِدًا عَلَى يَدَيْكَ ثَمُ اللّهِ مَ اللّهِ مَا يَدُوا كَا مَرَاٰتَ كَمَا فَرَاٰتَ كَا مَرَاٰتَ كَمَا فَرَاٰتَ كَا مُورَاٰتَ كَا فَرَاٰتَ كَمَا فَوْرَا كَا مَرَاٰتَ فَمَا لَا فَهِ اللّهِ مَا يَوْرَا كَا مَرَاٰتَ فَمَا لَا فَرَاٰتَ فَمَا لَا يَعْمَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه

إِلَى الْأَرْضِ فَوَاسِعِ مُمْ تَنَفَّهُ مُ ، وَالنَّشَهُ اللَّهِ وَرَحْهُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ النَّاكِيَاتُ لِلهِ السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ أَمْهُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّاللهُ وَحْمَدُهُ لَا يَهِمُ أَنْ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ أَمْهُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ أَمْهُ أَنْ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ مَّ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَيْنَ وَأَنَّا السَّاعَةَ اللهِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى الرَّهُ مَعْدَدُ وَارْحَمْ مَحَمَّدًا وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَالْولِكُ عَلَيْنَ وَعَلَى الْمُحَمَّدِ وَارْحَمْ مَحَمَّدًا وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَالْولِكُ عَلَيْنَ وَعَلَى اللهُ مَ مَلَى اللهُ مَ اللهُ مَا اللهُ مَ مِنْ كُلُّ مَنْ كُلُ مِنْ كُلُ مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مُنْ مُنْ مُعَمِدُ مِنْ مَلْ اللهُ مَ الْمُؤْلِقُ اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مُنْ كُلُ مُنْ كُلُ مُنْ كُلُ مَنْ كُلُ مُنْ كُلُ مُنْ كُلُ مُنْ كُلُو مُنْ مُنْ اللهُ مَا اللهُ م

اسْتَمَاذَكَ مِنْهُ مُحَدَّ بَيِيْكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْ اَنَعَ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمَ اَنِهَ الْمَا أَنْ اَعْلَمُ الْمَا أَنْ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّانَ النَّارِ وَأَعُودُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ فِنْنَةَ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَيْنِكُ مَا اللَّهُ وَحَدَّةً عَنْ اللَّهُ وَحَدَّةً عَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاحِدَةً عَنْ اللَّهُ وَالْمَامُ وَالرَّجُلُ وَحَدَّةً ، وَأَمَّا الْمَامُومُ فَيْسِلُمُ وَالرَّجُلُ وَحَدَّةً ، وَأَمَّا الْمَامُومُ فَيْسِلُمُ وَاحِدَةً عَنْ اللَّهُ مُ فَيْسِلُمُ وَالرَّجُلُ وَحَدَّةً ، وَأَمَّا الْمَامُومُ فَيْسِلُمُ وَالرَّبُولُ وَحْدَةً ، وَأَمَّا الْمَامُومُ وَيَسِلُمُ وَاحِدَةً عَنْ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ مُومُ فَيْسِلُمُ وَاحِدَةً اللَّهُ وَحْدَةً ، وَأَمَّا الْمَامُومُ وَيَسِلِمُ وَاحْدَةً اللَّهُ وَيَعْمِلُ الْمَامِ وَمُولِكُ وَمَالَةً وَمُولُ الْمُعْمِلُ الْمَامِ وَمُولِكُ وَيَعْمِلُ الْمَامِ وَمُعْلَى الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَاحْتَلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَيَعْمِلُ الْمَامِ وَمُعْلَى الْمُؤْمُ وَيَعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَيَعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاحْدَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

بِأُمُّ الْقُرْ آنِ وَحْدَهَا سِرًا وَ يَتَشَهَّدُ فِي الْجُلْسَةِ الْأُولَى إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقُومُ الْلَّهُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَامُ وَالرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمَامُومُ فَبَعْدَ أَنْ يُسَكِّبُرَ الْإِمَامُ يَقُومُ الْمَامُومُ أَيضًا ؛ فَإِذَا النَّهُومُ الْمَامُومُ أَيضًا ؛ فَإِذَا السَّتُوى فَأَعَا كَبِّرَ ، وَيَغْعَلُ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلاةِ مِنْ صِفَةِ الرَكوعِ السَّتُوى فَأَعَا كَبِرّ ، وَيَغْعَلُ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلاةِ مِنْ صِفَةِ الرَكوعِ وَالسَّبُودِ وَالْجُلُوسِ نَعْوَما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّبْحِ وَيَتَمَنَّهُ لَكُ وَالسَّبُودِ وَالْجُلُوسِ نَعْوَما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّبْحِ وَيَتَمَنِّهُ لَكُو وَالسَّبُودِ وَالْجُلُوسِ نَعْوَما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّبْحِ وَيَتَمَنَّهُ لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ السَّورِ الْقَصَارِ مِن السُّورِ فَي الرَّكُمَةُ فِي الرَّكُمَةُ وَيَسِلُ اللَّهُ وَعَوْهِما ، وأَيَّا الْمَفْرِبُ فَي الرَّكُمَةُ وَيَسِلُ اللَّهُ وَيَعْوِهِما ، وأَيَّا الْمَفْرِبُ فَي الرَّكُمَةُ وَيَسِلُمُ وَعَوْهِما ، وأَيَّا الْمَفْرِبُ فَي الرَّكُمَةُ وَيسِلُمُ وَيَعْوِهِما ، وأَيَّا الْمَفْرِبُ وَلَيْلُ مَنْهُ وَيَعْمَلُ أَنْ اللَّهُ وَالْمَالِي وَسُورَةً مِنَ السُّورِ الْقَصَارِ ، وفي النَّالِيَةُ وَيَسَلَّمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْ آنِ فَقَطْ ، وَيَتَشَعَدُ وَيسَلَّمُ ، ويُستَعَمِّ أَنْ يَتَفَعَلُ أَنْ يَتَفَعُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيسَلِّمُ ، ويُستَعَمِّ أَنْ يَتَفَعَلَ اللَّهُ وَي النَّالِيَةُ وَيسَلِمُ ، ويُستَعْمَ أَنْ يَتَفَعُلُ اللَّهُ وَي النَّهُ الْقُرْ آنِ فَقَطْ ، وَيَتَشَعَيْدُ ويسَلِمُ ، ويُستَعْمِ أَنْ يَتَفَعُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمِلُ وَي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

بَمْدَهَا رِ كُمْتَيْنِ وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ ، وَإِنْ تَنَفَّلَ بِسِتُ وَلَا مَا فَهُو خَيْرٌ ، وَالْمِشَاءِ مُرَفِّ فِيهِ وَأَمَّا الْمِشَاءِ مُرَفِّ فِيهِ وَأَمَّا الْمِشَاءِ مُرَفِّ فِيهِ وَأَمَّا الْمِشَاءِ الْأَخِيرَةُ وَهِى الْمَتَمَةُ ، وَاسْمُ الْمِشَاء أَخَعَلَّ مِهَا وَأَمَّا الْمِشَاء أَخَعَلَّ مِهَا وَأَمَّا الْمُرَا الْوَسُورَةِ فِي كُلُّ رَكْمَة وَأَوْلَ فَيَجْهَرُ بِالأَوْلِينِ بِأَمِّ الْقُرْ آذِوسُورَة فِي كُلُّ رَكْمَة وَوَرَاءِ ثُهَا أَطُولُ فَلِيلًا مِنْ قِرَاء الْمَمْ الْمَصْرِ ، وَفِي الْأُخِيرَ نَيْنِ وَوَرَاء ثُهَا أَطُولُ فَلِيلًا مِنْ قِرَاء أَمْ الْمُولُ فَيسَائِرِ هَا كُلُّ رَكْمَة مِرَا ثَمَّ يَفْعَلُ فَيسَائِرِ هَا كُلُورَهُ النَّوْمُ فَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَيهُ الْمُعْمِ الْمُولُ فَيسَائِرِ هَا لَهُ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ يَلِيهِ إِنْ كُلُورَهُ النَّوْمُ فَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثُ بَعْدِيكُ بَعْدِيكُ مَنْ الْوَمِنِ ، وَلَيْكُورَهُ النَّوْمُ فَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثُ بَعْدِيكُ مَنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِلُ وَمُعْمَ وَالْوَرُ وَمَا الْجَهْرُ وَالْمَرُ أَوْ وَلَا تَفْرُ عُلَيْكُ وَمُورَا الْمُؤْمِلُ وَمُعْمَلُ وَالْمَرُا أَنْ يُسْمِعُ الْمُعْمِ وَالْمَرْ أَنْ يُسْمِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَعْمُ وَالْمَالُولُ الرَّجُلُ فِي الْمُعْمِ وَالْمَعْمُ وَالْوَرْ وَيَهُ وَلَا تَفْرُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ وَمُعْمَلُولُ اللَّهُ مُولًا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَوْمُ وَالْوَرْ وَ مَعْمُولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

بَسْتَحَبُ فِي اَوَافِلِ اللَّيْلِ الإِجْهَارُ ، وَفِ اَوَافِلِ النّهَارِ الإِسْرَارُ وَإِنْ جَهَرَ فِي النّهَارِ فِي تَنفَيْلِهِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ وَأَقَلُ الشّفَعِ وَاسْتِعُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الْفَجْرِ وَأُوّلِ الإِسْفَارِ ثُمَّ يُوتِرُ وَيُصَلِّى الْمَبْحَ ، وَلاَ يَقْضِى الْمُبْحَ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ الْوِنْرَ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ عَلَى وُمُنُوهِ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّى رَكُمْتَ بْنِ رَكُمْتَنِ إِن كَانَ وَفَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّكُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُعِ وَفَتْ يَجُوزُ فِيهِ الرَّكُوعُ ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَرْكُعِ الْفَجْرِ ، وَإِنْ رَكَعَ فِي بَيْنِهِ ثَمَّ الْفَجْرِ أَجْزَأُهُ لِلَالِكَ رَكَعْمَنَا الفَجْرِ ، وَإِنْ رَكَعَ فِي بَيْنِهِ ثُمَّ أَنِي المَسْجِدَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ؛ فَقِيلَ يَرْكُعُ وَفِيلَ لاَ يَرْكُعُ ، وَلا صَلاّةَ فَإِنْ لاَ يَرْكُعُ ، وَلا صَلاّةَ فَإِنْ الْفَجْرِ إِلّا رَكُمْ قَافِيلَ لاَ يَرْكُعُ ، وَلا صَلاّةَ فَإِنْ الْفَجْرِ إِلّا رَكُمْ الْفَجْرِ إِلَى طَلُوعِ وَلاَ صَلاّةَ فَا فَاقَةً بَعْدَ الْفَجْرِ إِلّا رَكُمْتَا الْفَجْرِ إِلَى طَلُوعِ الشَّمْسِ .

# بآب في الإمّامة وحُكم الإمام والمأموم

وَيَوْمُ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُمُ وَلاَ تَوْمُ الرَأَةُ فَ فَل يَضَةً وَلاَ تَوْمُ الرَأَةُ فَ فَل يَضَةً وَلاَ نَا فِلَةٍ لاَ رَجَالًا وَلاَ نِسَاءً وَيَقْرأُ مَعَ الإمام فِيما يُسِرُ فِيهِ وَلاَ يَقْرأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً فَأَكْثَرَ وَلاَ يَقْرأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَر فِيهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً فَأَكْثَرَ فَيْهِ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً فَأَكْثَرَ فَيْهِ ، وَمَنْ أَدْرَكُ رَكَعَةً فَأَكْثَرُ فَيْقَضِ بَسْبَةً سَلَامٍ الإمّامِ فَإِفَاتَهُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَإِفَاتَهُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعُ فَالْمَاعِ فَالْمُاعِلَقُونُ فَالْمُ فَالْمَاعِ فَالَعُ فَلْمُ فَالْمَاعُ فَالْمُ لَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِلَاعُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمِنْ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمُعُلِمُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمُ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمِنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمِنْ فَالْمَاعِ فَالْمَاعِ فَالْمُعِلَّ فَالْمَاعِلَيْكُولُولِهُ فَالْمَاعِلَامُ فَالْمُعِلَّ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُعِلَامِ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعْلَقُولُوا فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُعُلِمُ فَالْمُعُلُمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَل

عَلَى نَحْو مَا فَمَلَ الْإِمَامُ فِي القِراءِةِ وَأَمَّا فِي القِيامِ وَالْجُلُوسِ فَنْهِ كَفْهُمُ البَانِي الْمَعَلَى وَحْدَهُ وَمَن صَلَى وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَعِيدُ فِي الجَاعَةِ لِلْفَضْلِ فِي ذَلِكَ إِلَّا المَنْرِبَ وَحْدَهَا وَمِنْ أَدْرَكَ رَكُمةً فَأَكُمْ مِنْ صَلَاهِ الجَاعَةِ فَلا يُمِيدَهَا فِي جَمَاعَةِ وَمَنْ لَمَ يُدُولُ إِلَّا المَنْقَبِدُ أَو الشَّجُودِ فَلَهُ أَن يُدِيدَ فِي جَمَاعَةِ وَمَنْ لَمَ يُدُولُ إِلَّا المَنْقَبِهُ أَو الشَّجُودِ فَلَهُ أَن يُدِيدَ فِي جَمَاعَةِ وَمَنْ لَمُ الرَّجُلَانِ وَمَنْ لَمَ يُمُولُ السَّجُودِ فَلَهُ أَن يُدِيدَ فِي جَمَاعَةً وَالرَّجُلُ الوَاحِدُ مَعَ الْإِمامُ يَقُومُ عَنْ يعينِهِ وَيَعُومُ الرَّجُلَانِ فَأَلَّ مَمْهُما وَإِنْ فَالْمَامِ وَالْمَرْأَةُ مَمْهُما قَامَت خَلْفَهُما وَمِنْ فَا مَنْ مَهُما رَجُلُ صَلَى عَن يَدِينِ الآمامِ وَالْمَرْأَةُ مَنْهُما وَالْمَنْ وَمَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْ وَجُلِوا وَالْمَامُ وَلَامِكُمْ وَعَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَامَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمِيمُ فِيهِ الْمَالَمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَامِمُ وَلَامِهُ وَلَامُ مَا الْمَامُ وَالْمُولُ وَلَامُ مَا الْمَامُ وَلَامِهُ وَلَامُ مَا الْمَامُ وَلَامِهُ وَالْمَامُ وَلَامُ مَا الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَمُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْم

مِمَّنْ خَلْفَهُ وَلاَ يَرْفَعُ أَحَدُّ رَأْسَهُ قَبَلَ الإِمامِ وَلاَ يَفْعَلُ إِلَّا الْإِمامِ وَلاَ يَفْعَلُ إِلَّا إِمْنَ فَالِهِ وَيَفْتَقِحُ بَعْدَهُ وَيَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ فَيَامِهِ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ سَلَامِهِ وَمَا سَوَى ذَلِكَ فواسِع أَنْ يَفْعَلُهُ مَعَهُ وَيُسَلِّمُ بَعْدَهُ أَخْسَنُ وَكُلُ سَهْوِ مَهَاهُ المَامُومُ فالإِمامُ يَحِيلُهُ عَنْهُ وَبَعْدَهُ أَخْتُ الْمَامُ مَا الْمَامُ وَلاَمِامُ مَحِيلُهُ عَنْهُ إِلَّا رَكَعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ تَسَكْمِيرَةَ الإِحْرامِ أَو السَّلَامَ أَن الْمَامُ فَلا يَثْبُت بَعْدَ سَلَامِهِ الْمَيْقِدِ وَلَيْتُ الْفَريضَة وَإِذَا سَلَمَ الإِمامُ فَلاَ يَثْبُت بَعْدَ سَلَامِهِ وَلْيَنْصَرِفُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَى عَلِيهِ فَذَلِكَ واسِع "

# ( بَابُ جَامِعُ فِي المُثَلاَةِ )

وَأَوْلُ مَا يُخِزِيءِ الْمَرْأَةَ مِنَ اللّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ الدَّرْعُ الْخَصِيفُ السَّابِعُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ فَدَمَيْهَا وَهُو الْقَمِيصُ وَالْحَمِيفُ وَيُخِزِئُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبُ وَاحِدُ وَالْحَمِيفُ وَيُخِزِئُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ثَوْبُ وَاحِدُ وَالْحَدُ وَلَا يَعْمُ ثِيابَهِ وَلَا يَعْمُ ثِيابَهِ وَلَا يَعْمُ ثِيابَهِ وَلَا يَعْمُ ثِيابَهِ أَوْ يَعْمُ ثِيابَهِ أَوْ يَعْمُ ثِيابَهِ أَوْ يَعْمُ ثِيابَهِ أَوْ يَعْمُ ثَيابَهِ أَوْ يَكُنُ سَهُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْمَشْجُدُ أَوْ يَكُنُ سَهُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْمَشْجُدُ أَوْ يَكُنُ سَهُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْمَشْجُدُ أَوْ يَكُونُ سَهُو فِي الصَّلَاةِ بِزِيادَهِ فَلْمَشْجُدُ الْحَدْمُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدْمُ فَلْمُسْجُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

لهُ سَجْدَ ثَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ يَنَشَهِدُ لَهُما وَيُسَلِّمُ مِنهُما وَكُلُّ مَهُما وَكُلُّ مَهُما وَكُلُّ مَهُمْ وَيَلِكُمْ لَهُ مَنْ لَيْهِ التَّشْهِدُ وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجْدَ لَهُ وَيُلَ لا يُعِيدِ التَّشْهِدُ وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجْدَ لَهُ وَيُلَ لا يُعِيدِ التَّشْهِدُ وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجْدَ لَهُ وَيُلِ السَّلاَمِ وَمَنْ نَدِي أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلامِ فَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَيْلَ السَّلامِ سَجَدَ إِنْ كَانَ وَرِيباً وَإِنْ بَهُدَ الْبَيْرَ مَنَ الْمُورَةِ مَعَ أَمُ الْوُرَانِ السَّلامِ سَجَدَ إِنْ كَانَ وَرِيباً وَإِنْ بَهُدَ الْبَيْرَ مَنَ الْمُورَةِ مَعَ أَمُ الْوُرَانِ السَّلامِ سَجُودَ السَّهُو لِيقَصِ رَكُمَةٍ وَلاَ سَجْدَةٍ وَلاَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ الصَّلاةِ كُلُهَا أَوْ فِي رَكُمَةٍ وَلاَ سَجْدَةً وَلاَ السَّهُو لِيَقْعِيلُ الْمِنْ وَيُلِكُ فَلاَ السَّهُو وَيُلِكَ عَنْ الْمَالَةُ فَي السَّهُو لِيقَعْ وَيَعْلِكُ الْمَالِقُولُ فَي السَّهُو لِيقَعْ وَاخْتُلِفَ فَى السَّهُو لِيقَعْ وَلَا سَجْدَةً وَلا سَجْدَةً وَلاَ السَّهُو فَي رَكُمَةً وَيْلَ السَّهُو فَي السَّهُو وَيْلَ السَّهُو وَيُلِلَ السَّهُو وَيُلِلُ السَّهُو وَيُلِلُ السَّلَامِ وَيَلِلَ السَّهُو وَيْلِلَ السَّلَامِ وَيْلِلَ السَّهُو وَيْلِ السَّهُو وَيُلِلُ السَّلَامِ وَيْلِلَ السَّهُو وَيْلِلَ السَّلَامِ وَيْلِلَ السَّلَامِ وَيْلِلَ السَّلَامُ وَيْلِلَ السَّلَمُ وَيُعِيدُ الْهَالَةَ وَيْلَ السَّلَامِ وَيْلِلَ السَّلَامُ وَيْلِلَ السَّلَامُ وَيْلِلَ السَّلَامُ وَلَا يَالْمَالَ السَّلَامُ وَيْلِلَ السَّلَامُ وَلَا يَالْمَالَامُ السَّلَامُ وَلِي الْمَالِي الْمَالِي السَلْمُ وَيُعِلَى السَّلَامُ وَيُعِلَى السَّلَامُ وَيُعِلَى السَّلَامُ السَّلَامُ وَيُولَ السَّلَامُ وَيُولَ السَلَامُ وَلَيْلُ السَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَلَيْلَ السَّلَامُ وَلَيْلُ السَلَامُ وَلَا السَّلَامُ وَلَا السَّلَامُ السَّلَامُ وَلِي السَّلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ وَلَا الْمَالَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَل

وَهَذَا أَحْسَنُ ذَلِكَ إِنْشَاءَ اللهُ لَمَالَى، وَمَنْ سَها عَنْ كَلْيِرَةِ وَمَنَ الْمُسُودَ عَلَيْهِ وَمَن الْمُسَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ مُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَقِى عَلَيْهِ شَيْء وَمَن الْمُسَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ مُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَقِى عَلَيْهِ شَيْء وَمَن الصَّلَاةِ مُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ بَقِى عَلَيْهِ شَيْء مَنْ الْمَسْجِدِ ابْتَدَأُ صَلاَتَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِي السَّلامَ مِن الْمَسْجِدِ ابْتَدَأُ صَلاَتَهُ ، وَكَذَلِكَ مَن نَسِي السَّلامَ مِن الْمَسْجِدِ ابْتَدَأُ صَلاَتَهُ ، وَكَذَلِكَ مَن نَسِي السَّلامَ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى أَثَلاثَ رَكَماتِ أَمْ أَرْبَعا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَمَن لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى أَثَلاثَ رَكَماتِ أَمْ أَرْبَعا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَسَلَّم أَلْكُ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَسَلَّم أَمْ لَكُ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ أَسَلَّم أَمْ لَمْ يَكُونُ لَمْ مَن السَّذَكَحَهُ السَّكُ فَي السَّلامِ وَمَن السَّذَكَحَة السَّكُ السَّلام وَمُو اللَّذِي يَكُثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيرًا أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلام وَهُو الَّذِي يَكُثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيرًا أَنْ يَكُون سَها زَادَ أَوْ نَقَصَ وَلاَ يُونِيُ فَلْبَسُجُدُ بَعْدَ السَّلام مِلَاح مَلاه فَيْ الْمَسْجُدُ بَعْدَ السَّلام مِن السَّذَكَحَة السَّكُ السَّلام وَهُو الَّذِي يَكُثُرُ ذَلِكَ مِنْهُ يَشُكُ كَثِيرًا أَنْ يَسُجُدَ بَعْدَ السَّلام مِن مَلْمَ وَالْمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّلَام مِن السَّذَلِكَ مِنْهُ يَشَكُ كَثِيرًا أَنْ يَسُجُدَ السَّلام مَا السَّلام وَهُو اللَّذِي يَكُثُو السَّلَام مِن السَّلَام مِن السَّدَة وَالْمَ عَلَيْهِ السَّلام وَهُو النِّذِي يَكُونُ السَالِم مِنْ السَّلَام مِن السَّلَام مِنْهُ السَّلام وَهُو اللَّذِي يَكُونُ مَا السَّلَ مَا السَّلَام مِنْهُ وَالْ كَثُولُو السَّلَام مِن السَّلَام مِن السَّلَام مِن السَّلَام مِن السَّلَام السَّلَام مِن السَّلَام مِن السَّلَام السَّلَام السَّلَام السَّلَام السَلَام السَلْم السَلَام السَلَام السَلَام السَلَام السَلَام السَلَام السَلَا

ذَلِكَ مِنْهُ فَهُو يَمْ مِنْ الْمَنْيُنِ رَجْعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الْأَرْضَ لِسَعُوهِ ، وَمَنْ فَأَمْ مِنَ الْمَنْيُنِ رَجْعَ مَا لَمْ يُفَارِقِ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَنَهُ فَإِذَا فَارَهُما كَاذَى وَلَمْ يَرْجِعِ وَسَجَدَ قَبْلَ لِيَدَيْهِ وَرُكْبَنَهُ وَإِذَا فَارَهُما كَانَ فِي وَفْتِهِ مِمَّا صَلَّى مَا ذَكْرَ مَا عَلَى نَحُو مَا فَاتَنَهُ مُمْ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَفْتِهِ مِمَّاصَلَّى بَعْدَهَا ، وَمَنْ عَلَيْهِ مَا فَاتَنَهُ مُمْ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَفْتِهِ مِمَّاصَلَّى بَعْدَهَا ، وَمَنْ عَلَيْهِ مَا فَاتَنَهُ مُمْ أَعَادَ مَا كَانَ فِي وَفْتِهِ مِمَّا وَكُيْفَما تَبْسَرَ لَهُ ، وَإِن كَانَتُ مَلَوْعِ الشَّهُ مِنْ صَلَاقِ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ بَدَأَ بِهِنَّ ، وَإِنْ كَانَتُ مَلَكُوعِ الشَّهُ مِنْ مَلَاقِ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ بَدَأَ بِهِنَّ ، وَإِنْ كَانَتُ مَلْكُوعِ الشَّهُ مِنْ مَلَاقِ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ بَدَأَ بِهِنَّ ، وَإِنْ كَانَتُ مَلَكُوعِ الشَّهُ مِنْ مَلَاقٍ يَوْمَ وَلِيْلَةٍ بَدَأَ بِهِنَّ ، وَإِنْ كَانَتُ مَنْ مَلَاقٍ فَنَهُ فَى صَلَاقٍ فَسَكَنَ مَا يَعْمَلُوهُ وَإِن كَانَتُ مَنْ مَا هُوَ فَى وَفْتِهِ وَإِن كَانَتُ مَنْ مَلَاقٍ فَوْمَ وَإِنْ كَانَتُ مَنْ مَلَاقٍ فَيْ وَفَيْهِ وَلِي كُنُونَ عَلَيْهِ فِي النَّيْمِ فَوْ وَيْنِهِ وَمِنَ فَيْ مَنْ فَلَى مَا الْمُعْمَى وَفَيْهِ فَى صَلَاقٍ فَسَكَدَتُ هُ مِنْ النَّيْسِمِ ، وَالنَفْحُ فَى مَا الصَلَاةِ وَلَا كَانَ مَعَ عَلَيْهِ فِي النَّبَسِمِ ، وَالنَفْحُ فَى مَالِكُ مَنْ مَلِي النَّهُمَ فِي النَّهُمُ فَى مَنْ مَلَا الْمَالِمَ وَلَا مَا مَا فَالْمَا مُنْ مَلَى إِنْفِي لِنَافِحُ فَى الْمَالِمَ وَلَا مَا مَا وَلَا كَانَ مَعَ السَلَاقِ مَا الْمَالِكَ مَنْ مَلَى إِنْفُونِ مِنْ الْمَالِمَ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمَالِمُ الْمَالِلَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَال

أَوْ عَلَى مَكَانُ نَجِسٍ ، وَكَذَلِكُ مَنْ تُوصَّا عِمَاء خَسِهِ

مُغْتَلْفِ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَأَمَّا مَنْ نَوصَّا عِمَاء قَدْ نَدَيَّر َ وَهُ ثُهُ

أَوْ طَعْمُهُ أُورِ عِهُ أَمَادَ صَلَانَهُ أَبَدَاوَ صُوعَهُ وَرُخْصَ فَى الجَعْمِ

مَعْ ذَلْ الْمَعْرِبِ وَالسِّمَاء لَيْلَةَ الْمُعْرِ وَكَذَلِكَ فِي طِينِ وَظُلْمَة مِوَدُنُ لِلْمَعْرِبِ أَوَّلَ الْوَثْتِ خَارِجَ الْسَجِدِ ثُمَّ يُوخُنُ مُودُنُ لِلْمِسَاء فِي دَاخِلِ الْمُسجِدِ وَيُعْمَلُ بَمَ يُعْمِلُ الْمُسجِدِ وَيُعْمَلُ بَمَ مُودُنِ لِيصِلَه فِي دَاخِلِ الْمُسجِدِ وَيُقِيمُ مَمَّ يُصلِّبِها مَمْ مُودُنَّ لِلْمِسَاء فِي دَاخِلِ الْمُسجِدِ وَيُقِيمُ مَمَّ يُصلِّبِها مَمْ مُودُنَ وَمَلَيْهِمُ مِلْهُ اللَّهِ وَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُنْ الطَالِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

عَلَى مَقْلِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَعِنْدَ الْفُرُوبِ وَ إِنْ كَانَ الجَنْعُ أَرْفَقَ بِهِ لِيَمْنِ بِهِ وَنَحُوهِ بَجْمَ وَسَعا وَقْتِ الظَّهْرِ وَعِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفْقِ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لاَ يَقْضِى مَا خَرَجَ وَقَتْهُ فَى إِغْمَانِهِ وَيَقْفِى مَا خَرَجَ وَقَتْهُ فَى إِغْمَانِهِ وَيَقْفِى مَا أَفَاقَ فَى وَقْتِهِ مِمَّا يُدْرِكَ مِنهُ رَكُمَةٍ فَأَ كَثَرَ مِنَ السَّلُواتِ وَكَذَلِكَ الْمَانِفِي أَنْ نَطْهُرَ فَإِذَا بَقَ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا بَغْيْرِ نَوَانِ خَسُ رُكُماتٍ صَلْتُ الظَّهْرَ وَالْمَصْرَ ، السَّلُواتِ وَكَذَلِكَ الْمَانِعُ أَنْ مَنَ اللَّيْلِ أَنْ مَاتُ صَلَّتُ الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّيْلِ أَوْ مِنَ اللَّيْلِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتُ المَغْرِبَ وَلَا مِنْ ذَلِكَ صَلَّتُ المَعْرِبَ مَ وَإِنْ حَامَتُ فِي اللَّيْلِ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتُ الْمَعْرِبَ مَ وَإِنْ حَامَتُ لِهُذَا التَّقْدِيرِ لَمْ تَقْضِ وَالْمِسَاءَ وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّهُ وَانْ حَامَتُ لِلْأَرْبِعِ رَكَمَاتِ مِنَ النَّهَارِ الْمُعْرَاقِ مَنْ النَّهُ وَالْمَارِ أَلْ وَالْمَانِ مَنْ اللَّيْلِ فَقَيْلَ مِنْ النَّهُ وَلِي فَقَطْ وَاخْتُلِفَ وَفِيلَ إِنْهِ مَنْ النَّهُ وَلِي فَقَيْلَ مِنْ النَّهُ وَلِي فَقَعْلَ وَالْمَالِ إِلَى مَنْ النَّهُ وَلِي فَقَيْلَ مِنْ النَّهُ وَقَيْلَ مِنْ النَّهُ وَقَيْلَ مِنْ النَّهُ وَقِيلَ إِنْهِ وَقَيْمِ وَمَنْ أَيْقَى فَوَقِيلَ مِشْلُ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنْهَا وَقَيْلَ مِنْ أَنْهُ وَقَيْلَ مِنْ أَيْكُ وَقِيلَ إِنْ وَقَيْلُ مِنْ الْمُنْ فَقِيلَ مِشْلُ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنْ الْمُعْرِفِهُ وَشَكَ

فِي اَلَمْدَتُ ابْنَدَا الْوُصُوء ، وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ أُوصُونِهِ شَبْنَا مِمَا وَانْ نَمَدَدَ ذَلِكَ اَبْنَدَا الْوُصُوء وَإِنْ نَطَاوَلَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيع ذَلِكَ ابْنَدَا الْوُصُوء اِنْ طَالَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيع ذَلِكَ أَعادَ صَلاَتَهُ الْوَصُوء اِنْ طَالَ ذَلِكَ وَ إِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْصَة وَالْاسْتَنْشَاق وَمِسْع اللَّهُ مَنْ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى قَبْلُ أَنْ يَفْعَلَ الْمُنْ فَعَلَ الْمَنْ فَعَلَ الْمُنْ فَعَلَى فَوْلَانِ فَعْلَ الْمُنْ فَعَلَ الْمُنْ فَعْلَ الْمُنْ فَلَى الْمُنْ فَعْلَ الْمُنْ فَلَى الْمُنْ فَلِكُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَعْلَ الْمُنْ فَلِكُ الْمُنْ فَلَى الْمُنْ فَلَى الْمُنْ فَلِيسُنَا وَلَى اللّهُ فَعْلَ الْمُنْ فَلَى الْمُنْ فَلَى اللّهُ فَلِكُ مِنْ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى اللّهُ فَعْلَ اللّهُ فَلَى اللّهُ اللّهُ فَلَى الْمُلْعِلَ اللّهُ فَلَى الللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَى الللّهُ فَلَى اللّهُ

قَانُ لَمْ يَقْدِرْ إِلَاقِلَى ظَهْرُهِ وَقَلَ ذَلِكَ ، وَلا يُوْخُرُ السّلاةَ الْمَانُ فَا فَقْدِرُ عَلَى الْمَالِمَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسَى الْمَاهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أَوْ يَمْسُ عَلَى نَجَاسَةٍ وَلاَ يَبْنِي عَلَى رَكُمَةً لَمْ تَنِمَ السَجْدَ نَبْهَا وَلْيَنْسِهَا وَلاَ يَنْمَرِفُ لِدَم خَفِيفٍ وَلْيَفْسِلُهُ بِأَصَابِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلُ أَوْ يَقْطُرَ وَلاَ يَبْنِي فِي قَنْهُ وَلاَحَدَثِ ، وَمَنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلاَم الْإِمام سَلَم وَانْ مَرَف ، وَإِنْ رَعَف قَبْل سَلاَمِهِ السَّلَامِيهِ النَّصَرَف وَغَسَلَ الدَّم ثُمَّ رَجَع فَجَلَس وَسَلَم ، وَلِلرَّاعِف انْ يَبْنِي فِي مَنْزِلِهِ إِذَا يَبْسَ أَنْ يُدُوك يَقِيَّة صَلاَة الْإِمام أَنْ يَبْنِي فَى مَنْزِلِهِ إِذَا يَبْسَ أَنْ يُدُوك يَقِيَّة صَلاَة الْإِمام إِلَّا فِي النَّعَامِ وَيَعْسِلُ قَلِيلَ النَّم مِن النَّوْفِ وَلَا يُعْلَى اللَّامِ وَيَعْسِلُ قَلِيلَ النَّم مِن النَّوْفِ وَلاَ نَمَادُ الصَّلاة إلَّا مِنْ كَثِيرِهِ وَقَلْدِلَ كُلُّ بَعَاسَةٍ مِن النَّوْف وَلَا نَعْدَالُهُ أَلَا مِنْ كَثِيرِهِ وَقَلْدِلَ كُلُّ بَعَاسَةً مِن النَّوْف وَلَا نَعَامُ اللَّهُ الْعَرَاغِيثِ لَبُسَ عَلَيْهِ غُسَلَهُ عَلَيْهِ غُسَلَهُ وَلَا أَنْ يَتَفَاحَسَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا أَنْ يَتَفَاحَلُوهُ إِلَّا فَي الْمَامِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْمَامِ وَلَا لَمُ الْمُ الْعَلَى الْمَامِ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمَامِ الْمُ الْعَلَى الْمُعْلِق عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمَامِ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُ الْمَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَامِ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ ال

## ( بَأَبُ فِي سُجُودِ الْقُرْ آنِ )

وَسُجُودِ الْقُرْ آنِ إِخْدَى عَشَرَ سَجْدَةً وَهِيَ الْعَزَامُمُ لَبُسَ فِي الْمُوالُمُ الْمُوالُمُ الْمُعَالِمِنْهَ مَنْ إِلْهِ الْمُعَالِمِنْهُ مُنْ إِلَيْهِ مُسَبِّحُونَهُ الْمُعَالِمِنْهُ مُنْ إِلَيْهِ مُسَبِّحُونَهُ اللّهِ اللّهَ مُنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ، وَهُو آخِرُهَا ؛ فَمَنْ كَانَ فَ صَلَاةٍ فَإِذَا سَجَدَهَا فَامَ فَهُمَ أَمُونَا مِنَ الأَ فَالِ أَوْ غَيْرِهَا مَا تَبَسَرَ عَلَيْهِ مُ مَ رَكَعَ وَسَجَدَ وَفِي الرَّغَذِي الرَّغَذِي وَالآصَالِ ) وَفِي النَّخُلِ (يُخَافُونَ رَبُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومُرُونَ ) وَفِي النَّخُلِ (يُخَافُونَ رَبُهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومُرُونَ ) وفِي بَنِي إِسْرَائِيلَ (وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَسْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ فَوْ وَفِي بَنِي إِللهُ فَمَا لَهُ مِنْ خُرُوا وَفِي بَنِي اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ خُرُوا سُجَدًا وَبُكِيًّا ) وفِي الحَلِيم أَوْلِهَا (وَمَنْ يُمِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَكْرُ مِ إِنَّ اللهُ مَنْ اللهُ فَمَا يَشَاءً ) وفِي الْهُدْهُدِ ) اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّاهُ وَمَنْ مَنْ مُرَا اللهُ مُلْمَا يَشَاءً ) وفِي الْهُدْهُدِ ) اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَّاهُ وَمَنْ مَنْ مُمْ وَمُنْ وَرَبُ مُ وَفَى الْهُدُهُ لِكَ اللهُ عَلْمُ مَنْ أَلْهُ مَا يَشَاءً ) وفِي الْهُدْهُدِ ) اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَاهُو رَبَّ مُ وَهُمْ الْمَرْمُ الْمَوْمِ وَلَا اللهُ اللهُورَةِ وَلَا اللهُ الله

مِنْهَا وَفِى التَّكْبِيرِ فِى الرَّفْعِ مِنْهَا سَمَةٌ إِنَوْ كَبِّرَ فَهُوَ أَحُبُ إِلَيْنَا وَ يَسْجُدُهَا مَنْ قَرَأُهَا فِى الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةُ وَيَسْجُدُها مَنْ قَرَأُهَا بَمْدَ لَاصْبُحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ وَ بَمْدِ الْمَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ

### ( بَأَبُ فِي صَلاَةٍ السُّفَرِ )

وَمَنْ سَافَرَ مَسَافَةَ أَرْ بَعَةِ بُرُدُ وَهِيَ كَمَا نِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصُرُ الْعَلَا قَفَيْصَلِّهِا رَكْمَتَنِي إِلَّا الْمَغْرِبَ فَلَا يَقْصُرُ هَا وَلَا يَقْصُرُ حَتَّى يُجَاوِزَ بَيُوتَ الْمِصْرِ وَنَصِيرَ خَلْفَهُ لَبْسَ بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَلَا بِحِذَائِهِ مِنْهَا شَيْءٍ ثُمَّ لاَ يُنِمْ حَتَّى خَلْفَهُ لَبْسَ بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَلَا بِحِذَائِهِ مِنْهَا شَيْءٍ ثُمَّ لاَ يُنِمْ حَتَّى يَزْفَقُ لِبَسَ بَيْنَ يَدَيَّةٍ وَلا بِحِذَائِهِ مِنْهَا شَيْءٍ ثُمَّ لاَ يُنِمَ حَتَى يَرْجَعَ إِلَيْها أَوْ مُنْ مَنْ الْمَيْلِ وَإِنْ نَوْى الْمُسَافِيلُ يَرْجَعَ إِلَيْها أَوْ مُنْ الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوْى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوْى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوْى الْمُسَافِيلُ وَإِنْ نَوْى الْمُسَافِيلُ وَالْمَهَ أَرْبَعَهُ أَيْمًا مِنْ صَكَانِهِ ذَلِكَ ، وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ أَنَا الطَّهُرَ وَالْمُصَرِّ وَقَدْ بَقَ مِنَ النَهَادِ قَدْرُ كُلا شَرِبَ وَلَكُ مَا مُنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ، وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ يُصِلُ الظَّهْرَ وَالْمَصْرَ وَقَدْ بَقَ مِنَ النَهَادِ قَدْرُ كُلا شَرِبَعَ وَلَمْ وَقَدْ بَقَ مِنَ النَّهَادِ قَدْرُ كُلا شَرِبَالِهُ وَلَمْ الْمُولِ الْمُعْرَ وَقَدْ بَقَ مِنَ النَهُ إِلَّا لَهُ مَا يُسَلِّ الْفُهُمُ وَالْمُصَرِ وَقَدْ بَقَ مِنَ النَهُ إِلَيْكَ الْمِشْرِقِ وَلَا مُعَلَى الْمُعْلَى وَلَا لَهُ وَلَا عَلَا الْمُؤْلِدِ وَالْمُ وَلَا مُعْرَالًا مُنْ مَنْ مَنْ الْمُهُ إِلَى الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَقَدْ الْمُعْرَاقِ وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَالْمُ وَلَاسُولُ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْرَاقِ وَلَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَاسُونَ وَالْمُعْرَاقُ وَلَالْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْرِقُولِ الْمُعْرَاقُ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُ وَلِكُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْمِنَاقُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُولِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُكُونُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُو

صَّلَاهُما سَفَرِ يَتَنِي فَإِنْ بَقِي قَدْرُ مَا يُصَلِّى فِيهِ رَكُمَتَنِي أَوْرَكُمَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِ يَةً وَالْمَصْرَ سَفَرَ يَةً ؛ وَلَوْ دَخَلَ الْخَمْسِ رَكُمَةً صَلَّى الظُّهْرَ سَفَرَ يَةً وَالْمَصْرَ يَتَنِينَ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَمْسِ رَكُمَاتٍ فَأَقُلَ إِلَى رَكُمَةٍ صَلَّى الطَّهْرَ سَفَر يَّةً وَالْمَصْرَ حَضَرِ يَّةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ وَالْمَصْرَ حَضَرِ يَّةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ وَالْمَصْرَ حَضَرِ يَّةً وَإِنْ قَدِمَ فَى لَيْسَلِ وَقَدْ بَقَى لِلْفَجْرِ رَكُمَةً فَأَكُن وَلَمْ يَكُن صَلَّى الْمَدْرِبَ وَالْمِشَاءَ صَلَّى الْمَدْرِبَ وَالْمِشَاءَ صَلَّى الْمَدْرِبَ وَالْمِشَاءَ صَلَّى الْمَدْرِبَ وَالْمِشَاءَ صَلَّى النَّيْلِ وَكُمْ وَلَمْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَكُمْ قَالَ الْمَدْرِبَ وَالْمِشَاءَ سَفَرِ يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَكُمْ وَلَى الْمُشَاءَ سَفَرِ يَةً مَلَى الْمِشَاءَ سَفَرَ يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللَّيْلِ وَكُمْ وَلَى الْمُشَاءَ سَفَرَ يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللَّيْلِ وَكُونُ وَلَى الْمُشَاءَ سَفَرَ يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللَّيْلِ وَكُونَا وَالْمِشَاءَ مَضَلِي الْمُشَاءَ سَفَرَ يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَى مِنَ اللَّيْلِ وَكُونُ وَلَى الْمُشَاءَ سَفَو يَةً وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقَ مِنَ اللَّيْلِ وَمُ مَنْ اللَّهُ الْمُ وَلَا لَمُعْمَ وَقَدْ مَلْ الْمُشَاءَ سَفَوْ يَةً وَلَوْ فَرَحَ وَقَدْ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الْمِشَاءَ سَفَو يَا الْمُسَاءَ سَفَو يَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمِسَاءَ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَامِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَلَى الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَا الْمِشَاءَ الْمُؤْمِ وَلَامِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

### ( بَابِ فِي مِلْاَةِ الْجُنْهَةِ )

وَالسَّمْىُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَذَلِكَ عِنْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَخَذَ الْمُوَّذِّنُونَ فَى الْأَذَانِ ، وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ قَلْ يَصْعَدُوا حِينَئِذِ عَلَى الْمَنَارِ فَيُؤَذِّنُونَ وَيَحْرُمُ حِينَئِذِ الْبَيْعُ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ السَّمْيِ إِلَيْهَا وَهٰذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَخْدَتُهُ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ السَّمْيِ إِلَيْهَا وَهٰذَا الْأَذَانُ الشَّانِي أَخْدَتُهُ بنو أُميَّة وَالْجُمْعَةُ بَحِبُ بِالْعِصْرِ وَالْجَمَّاعَةِ وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاحِبَةً وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاحْبَاعَةِ وَالْخُطْبَةُ فَيْهَا وَالْفَالَةِ وَيَخْوِمَا وَالْفَالَةُ وَيَعْمَلُهُ عَنْدَ فَرَاعِهَا وَيُعْمَلُهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاعِهَا وَيُعْمِلُهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاعِهَا وَيُعْمِلُهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاعِهَا وَيُعْمِلُهُ الصَّلَاةُ عَنْدَ اللَّهِ الْمَعْمَلُهُ وَيَعْمِهَا وَيُعْمِلُهُ الصَّلَاقِةِ بِهِلْ أَمَاكُ حَدِيثُ فَي اللَّهُ وَيَعْمِهُمَا وَيُعْمِلُهُ السَّعْمُ إِلِيهَا عَلَى مَنْ فَالْمِصْرِ وَمَنْ فَي اللَّهُ وَيَعْمِهُمَا وَيَعْمِلُهُ السَّعْمُ إِلَيْهَا عَلَى مَسْافِرِ وَلا عَلَى أَهْلِ اللَّهُ عَلَى مَنْ فَالْمِصْرِ وَمَنْ عَلَى اللَّهُ وَيَعْمِلُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ فَالْمِصْرِ وَمَنْ فَي اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَيَعْمِلُهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْحُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْحُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

### ( باَبُ في صَلاَةِ الْخُوف )

وَصَلاَةُ الْخُوفِ فِي السَّقَرِ إِذَا خَافُوا الْعَدُو ۚ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْإِمَامُ بِطَائِفَةً وَيَدَعُ طَائِفَةً مُواجَهَةً الْعَدُو ِ فَيُصَلِّى الإِمَامُ بِطَائِفَةً رَكْمَةً ثُمَّ يَثْبُتُ قَائُما وَيُصَلُّونَ لِأَنفُسِهِمْ رَكَمَةً ثُمَّ يَشْبُهُ وَيَنفُسِهِمْ رَكَمَةً ثُمَّ يَشْبُهُ وَيَنفُسُونَ فَيَعَلِي بِهِمْ الرَّكُمةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَشْبُهُ وَيَنفَسُرِفُونَ مَن خَلْفَ الإِمَامِ فَيُصَلِى بِهِمْ الرَّكُمةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَتْصَبُّونُ وَيَنفَسَرِفُونَ مَن خَلْفَ الْمِي عَلَيْهِ الْمَانِيَةِ وَيُسَمِّ فُونَ مَكَالَ يَشْبُهُ وَيَنفَسَرِفُونَ مَكَا يَنْهُمُ وَيَنفَسَرِفُونَ مَكَالَ يَشْبُهُ وَيَسْفَونَ الرَّكُمةَ الْتِي فَا اللهُمْ وَيَنفَسَرِفُونَ مَكَالًا يَشْبُهُ وَالْمَامِ فَيْفَلُونَ مَكَالًا يَشْبُهُ وَالْمَامِ فَيْفَلُونَ مَكَالًا يَشْبُهُ وَالْمَامِ وَالْمَشْرِفُونَ مَكَلًا مَا اللهُ فَي الظَّهُ وَالْمَامُ وَإِنْ صَلَّى فِي الظَّهُ وَالْمَصْرِ وَالْمِشَاءِ بَعْنَ فَلِي الظَّهُ وَالْمَصْرِ وَالْمِشَاءِ بَهِمْ فِي الظَّهُ وَالْمَصْرِ وَالْمِشَاءِ وَلَكُلُّ طَائِفَةً وَرَكُمْ اللَّهُ وَالْمَالُ وَإِنْ مَلَى الطَّافِقَةِ رَكُمْ عَلْ الْقَرائِقِي وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَكُلُ مَا الْفَامِ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَلَيْكُونَ مُسْلَقَالِهُ وَعَلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِهِمْ مُشَاقًا أُورُكُنَانا وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَالْمَالُونَ وَلَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونَ وَلَالْمَالُونُ وَلَالْمَالُونُ وَلَالْمُونَ وَلَالْمَالُونَ وَلَالْمَالُونُ وَلَالَا مُلْكُونَ وَلَالْمَالُولُولُ وَلَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُونَ وَلَالْمُونُ وَلَالِمُ وَلَا الْمَلْفُولُ وَلَالْمُونُ وَلَالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُلْكُونُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالِمُ اللْمُلْفُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُول

# ( بَأَبُ فِي صَلاَةِ العِيدَ بْنِ وَالتَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنِّي )

وَصَلَاةُ الْعِيدَ بِنِ سُنَةٌ وَاحِبَةٌ يَخْرُجُ لَمَا الإِمَامُ وَالنَّاسُ صَحْوَةً بِقَدْرِ مَا إِذَا وَصَلَ حَانَتِ الصَّلاةُ وَلَبْسَ فِيها أَذَانُ وَلا إِقَامَةٌ فَيُمَيِّلُي بِهِمْ رَكْعَتَيْنَ يَقْرَأُ فيهما جَهْراً بَأُمُ القُرآنِ وَسَجَّع الْمَمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّنْسِ وَصَحَاها وَتَحْوِهِا وَيُكَبِّرُ وَسَبِّع المُم رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّنْسِ وَصَحَاها وَتَحْوِهِا وَيُكَبِّرُ فَى الأُولَى سَبْعاً قَبْلِ الْقِرَاءَةِ يَعُدُّ فيها تَكْبِيرَةَ الإِحْرامِ وَفَى النَّانِيَةِ خَسَ تَكْبِيرَاتِ لا يَمُدُ فيها تَكْبِيرَةَ الْقِيامِ وَفَى النَّانِيَةِ خَسَ تَكْبِيرَاتِ لا يَمُدُ فيها تَكْبِيرَةَ الْقِيامِ وَفَى النَّانِ مَم اللَّهُ فَيها تَكْبِيرَةً الْقِيامِ وَفَى كُلِّ وَيُسَلِّمُ مُّ يَرْقَ المُنْجَى مَنْ طَرِيقٍ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْقِيامُ وَقَى المُنْتَى خَرَجَ الْمُولِيقِ وَاسَطِها مُ يَنْفَرِفُ وَيُسَلِّمُ مُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسُ فَيذَكُونَ وَالنَّاسُ فَيذَكُونَ اللهُ فِي خُرُوجِهِ مِن أَيْنِيهِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفَطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفَطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فَي الْمُوجِةِ مِن أَيْنِيْهِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِيلِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِيلُونَ اللهُ فَي خُرُوجِهِ مِن أَيْنَهِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِيلِ فَي الْفِيلِ فَي الْفِيلِ فِي الْفِطْرِ فِي الْفِيلِ فِي الْفِيلِ فَي الْفِيلِ فِي الْفِيلِ فَي الْفِيلِ فَ

وَالْاَصْحَى جَهْرًا حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّى الْإِمَامُ وَالنَّاسُ كَذَلِكَ فَإِذَا الْإِمَامُ لِلصَّلَاةِ فَطَمُوا ذَلِكَ وَيُسَكِّرُونَ بِشَكْبِيرِ الْمُأْمِ فِي خُطْبَيْهِ وَيَنْصِبُونَ لَهُ فِيهَا سِدِى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتُ أَيَّامُ النَّهْرِ فَلَيْكَبِّرِ النَّاسُ دُبْرَ الصَّلَوَات مِنْ صَلَاقِ الطَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى مَلَاقِ الصَّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِيعِ الظَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى مَلَاقِ الصَّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِيعِ الظَّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى مَلَاقِ الصَّبْحِ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِيعِ مِنْ النَّهُ وَهُو آخِرُ أَيَّامُ مِنَى يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ مُمَّ يَقْطَعُ وَالنَّابِيعِ مَنْ اللَّهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُر اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ وَلَاكُلُ وَالسَعِ مُنَا اللهُ وَلَهُ أَكْبُرُ اللهُ أَنَّ أَنْ مَنِي وَهِي مَالِكُ هَذَا وَالْأَنْ أَنْ وَالكُلُ وَالسَعِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَاكُ أَنْهُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ النَّيْلُ اللهُ وَالْمُومَاتُ أَيَّامُ اللّهِ اللهُ اللهُ

## ( بَابُ فِي صَلَّاةِ الْخُسُوفِ)

وَصَلاَةُ الْمُسُوفِ سُنَّة وَاجِبَةٌ إِذَا خُسِفَتُ الشَّمْسُ خَرَجَ الإِمَامُ إِلَى المَسْجِدِ فَافَتْتَحَ الصَّلاَةَ بِالنَّاسِ بِنَيْرِ أَذَانِ وَلا إِنَامَةٍ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً سِرًا بِنَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ يَرْكُمُ رُكُمُ وَكُوعًا طَو يلا غُو ذَلِكَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِيقُولَ سَبِعَ اللهُ لِيمَنْ بَعِدَهُ اللهُ لِيمَنْ بَعِدَهُ مَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِيمَنْ بَعِدَهُ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِيمَنْ بَعِدَهُ وَلَا يَهِ الأُولَى ثُمَّ يَرْكُمُ نَحْوَ وَلَا يَهِ النَّانِيةِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِيمَنْ بَعِدَهُ مَا يَسْجُدُ مَا مَنْ يَقُولُ مَا يَعْمَ كَاذَكُونَا أَنْ اللهِ اللهِ وَلَى ثُمَّ يَرْفَعُ كَا مَنْ فَعَلَى اللهُ اللهِ وَلَيْ وَلَا يَهِ اللهِ اللهِ وَلَا يَهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا يَهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فِيهَ الْمَاثِرِ رُكُوعِ النَّوافِلِ وَلَيْسَ فِي إِثْرِ صَلاَةِ كَيْسَ فِي إِثْرِ صَلاَةِ كَشُوفِ الشَّاسَ كُسُوفِ الشَّاسَ خُطْبَة مُرَتَّبَة وَلا بِأَسَ أَنْ يَعِظَ النَّاسَ وَمُلْبَة مُرَتَّبَة وَلا بِأَسَ أَنْ يَعِظَ النَّاسَ وَمُنْذَكِّرَهُمْ.

### ( بَابِ فِي صَلاَةِ الْإِسْنِسْقَاء )

وَمَلاَةُ الاسْنِسْقَاء سُنَةٌ تَقَامُ يَخْرُجُ لَهَا الْإِمَامُ كَا يَخْرُجُ لِلْمِيدَيْنِ مَخْوَةٌ فَيُصِلِّى بِالنَّاسِ رَكْمَتِينِ بَجْهُر فَيْمِ الْمَامِ الْقَاسِ رَكْمَتِينِ بَجْهُر فَيْمِ الْمَامُ الْقَاسِ الْقَلْمَ وَالشَّمْسِ فَيْمِ الْمَامُ وَلَيْمَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَمَعَبَّدُ وَمَنْ حَاها وَفِي كُلُّ رَكُعةُ سَجْدَتَانِ وَرَكُعةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَمَعَبَّدُ وَلِيسَلِّم مُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فَيَجْلِسُ جَلْسَةَ فَإِذَا وَلِيسَلِّم مُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَامَ مُتَوَكِّما عَلَى قَوْسِ أَوْ عَصَا فَخَطَب مُمَّ المَامَلُ النَّاسَ وَمَا عَلَى جَلْسَ مَمْ وَمَا عَلَى مَنْكَبِهِ الْأَيْسَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَمَا عَلَى وَرَاء وَلَيْفَعَلِ النَّاسُ مِشْلَهُ وَمَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَمَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْسَ مِثْلُهُ النَّاسُ مِشْلَهُ مُنْ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْسَ مِثْلُهُ النَّاسُ مِشْلُهُ اللَّهُ مِنْ الْمَامِلُ النَّاسُ مِشْلَهُ اللَّه مِنْ الْمَامِلُ النَّاسُ مِشْلُهُ اللَّهُ مِنْ الْمَامِ الْمَامِلُ النَّاسُ مِشْلُهُ اللَّهُ اللَّهِ الْهِ الْمَامِ الْمَامِلُ الْمَامِ الْمَامِلُ الْمَامِ الْمَامِلُ السَامِ الْمَامِ الْمَامِ السَلَّامِ الْمَامِ الْمُعْمِلُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَالْمَامُ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْ

وَهُوَ اَأَمُ وَهُمْ فَمُودُ ثُمَّ يَدْعُو كَذَلِكَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَنْصَرِفُونَ وَلا يُكَبِّرُ فِيهَا وَلا فَى الْخُسُوفِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفْعَ وَلا أَذَانَ فِيها وَلاَ إِمَامَةً

# بَابُ مَا رُيْفَعَلُ بِالْمُحْتَخَرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ وَتَحْنِيطِهِ وَحْلِهِ وَدَفْنِه

 وَيَجْمَلُ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورُ وَلَسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَلاَ اللهِ الْمَالَةُ الْمَارُهُ وَلاَ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ الله

بيض سُعُولِيَّة أَذْرِجَ فِيهَا إِذْرَابًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوْمَلَ وَلا بَاللهُ عَلَيْهِ وَسُخُودِ مِنْهُ وَلا بَشْنِي أَنْ يُحَنَّظُ وَيُحْمَلَ الْمُنْوَلِهِ وَفِي جَسَدِهِ وَمَو اصِحَ السَّجُودِ مِنْهُ وَلا يُصَلِّى عَلَيْهِ ويُدْفَنُ بِثِياً بِي وَلا يُصَلِّى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدِي وَيَعْمَلُ الشَّيْمُ اللَّيْتُ عِجْمَرِ واللَّهْ يُ وَيَعْمَلُ اللَّيْتُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدِي وَيَعْمَلُ اللَّيْتُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ واللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ واللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّيْتُ فِي عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدِي وَيَعْمَلُ اللَّيْتُ فَى مَنْ قَتَلَهُ الإِمَامُ فِي حَدِي وَيَعْمَلُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلا يُعْمَلُ واللّهُ مَنْ وَيَقُولُ حِينَيْدِ اللّهُمَّ إِنَّ سَاحِبَنَا قَدْ نَوْلَ اللّهُمَّ وَيَعْمَلُ اللّهُمَّ وَلاَ عَنْهُ وَلاَ عَنْهِ وَلاَ عَنْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلَا تَبْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلا عَنْهُ وَلاَ عَنْهُ وَلا عَنْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَنْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلا يُعْمَلُ المَامِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُوارِهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

فِ حَائِطٍ مِنْهَا الْقَبْرِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ ثُرْ بَةً صُلْبَةً لَا تَتَهَيَّدُلُ وَلَا تَتَقَطَّعُ . وَكَذَلَكَ فُمِل بِرَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْه وسَلَمَ

بَأَبُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجِنائرِ وَالدُّعَاء لِلْمَيَّتِ

وَالنَّ كَنِيرُ عَلَى الْجَنَارَةِ أَرْبَعُ كَكْبِيرَاتِ بَرْ فَعُ فِي أُولاَهِنَّ وَإِنْ شَاءَ دَمَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لَكَبِيرَةٍ عَلاَ بَالْسَ وَإِنْ شَاءَ دَمَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لَيُسَلِّمُ وَإِلْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ وَيَقِفُ الْأَرْبَعِ ثُمَّ فَى الرَّجُلِ عِنْدَ وَسِطِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْ كَبَيْهَا الْإِمَامُ فَى الرَّجُلِ عِنْدَ وَسِطِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْ كَبَيْهَا وَالسَّلَامُ مِنَ الْعَمَلَ وَغِيلَا لَجُنَالُو تَسْطِيدِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْ كَبَيْهَا وَالسَّلَامُ مِنَ الْعَمَلَ وَغِيلَالْجُنَالُو تَسْطِيدِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْ كَبَيْهَا وَالسَّلَامُ مِنَ الْعَبْرِ وَقِيرَاطُ وَالسَّلَامُ مِنْ الْعَبْرِ وَقِيرَاطُ وَالْمَامِ وَقِيرَاطُ وَالْمَامِ وَقِيرَاطُ وَالْمَامِ وَقِيرَاطُ وَاللَّهُ فَى السَّيْنِ فَيْ النَّيْتِ قِيرَاطُ مِنْ الْمُورَى وَقِيرَاطُ وَقِيلَ اللَّهِ عَلَى النَّيْتِ غِيرَاطُ مِنْ الْجَبِي الْمُورِ وَقِيرَاطُ وَقِيلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فَى ذَلِكَ أَنْ أَيْكِرَامُ مُ كَالْمُونَ فَلَا اللّهُ اللّهُ مَا مُعَلَى اللّهُ الْمُورِي وَوَلِكَ كُلُهُ وَالسِعَ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فَى ذَلِكَ أَنْ أَيكُرُمْ مُ مَا يُعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُعْلَمُ وَيَعِلَى اللّهُ الْمُؤْتَى لَهُ الْمُطَلَمَةُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْتَى لَهُ الْمُؤْتَى لَهُ الْمُطَلِمَةُ وَلَاكُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْتَى لَهُ الْمُؤْتَى لَهُ الْمُؤْتَى اللّهُ الْمُؤْتَى لَهُ الْمُؤْتَى اللّهُ الْمُؤْتَى اللّهُ الْمُؤْتَى اللّهُ الْمُؤْتَى اللّهُ الْمُؤْتِى اللّهُ الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى الْمُؤْتِى اللّهُ الْمُؤْتِي اللْهُ الْمُؤْتِى الْمُؤْتِي اللّهُ الْمُؤْتِى الْمُؤْتَى الْمُؤْتِي الْمُؤْتِى الْمُؤْتِي اللّهُ الْمُؤْتِي اللّهُ الْمُؤْتِى اللّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي ال

اللّهُمْ ثَبَّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مِنْطِقَهُ وَلاَ تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ عَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ ، اللّهُمَّ لاَ تَحْرِ مُنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لَحَيْنَا وَمَنْ مِنْ الْجَهْ الرّا بِعَةَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لَحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَحَمِّيْنِا وَحَرَّنَا وَأَنْتَانَا وَمَثْنِينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكُر نَا وَأَنْتَانَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بالإعانِ وَمَيْتَنَا وَلِمَانِ وَلِمَالِينَا وَلِمَانِ وَلِمَانِينَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بالإعانِ وَلَا مُنْكَ مَنْقَلَمَنِمَ اللّهُمْ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَا فَأَحْيهِ عَلَى الإعلانِ وَمَنْ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ اللّهُمْ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَا فَأَحْيهِ عَلَى الإسلام وأَسْفِدْ نَا بِلَقَائِكَ وَمَنِينَا وَالْمُونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؛ اللّهُمْ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَى الإسلام وأَسْفِدْ نَا بِلَقَائِكَ وَمَنْ وَمَنْ وَوَقَيْتُهُ مِنَا فَتَوَقّهُ عَلَى الإسلام وأَسْفِدْ نَا بِلَقَائِكَ وَمَنْ وَمَنْ وَوَقَيْتُهُ مِنّا فَتَوَقّهُ عَلَى الإسلام وأَسْفِدْ نَا بِلَقَائِكَ وَمَنْ الْمَانَ وَمَنْ الْمَانِينِ فَلَى اللّهُمُ إِنّها أَمْتُكَ ثُمْ تَتَمَادَى بِذِكُومَ اللّهُ بَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ إِنّها أَمْتُكَ ثُمْ تَتَمَادَى بِذِكُومَ مَنْ أَنْهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لا يَبْفِينَ بِهِمْ بَدَلَا وَالرَّجُلُ قَدْ يَبَكُونُ لَهُ زَوْجَاتُ كَثِيرَةً فَى الْجُنَّةِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ نُحْتَمَ فَى الْجُنَازُ فِي صَلاَةٍ وَاحِدةً وَبَلَى الإِمَامَ الرَّجَالُ إِنْ كَانَ فَيهِمْ الْجُنَازُ فِي صَلاَةٍ وَاحِدةً وَبَلَى الإِمَامَ الرَّجَالُ إِنْ كَانَ فَيهِمْ الْجُنَازُ فِي صَلاَةٍ وَاحِدةً وَبَلَى الإِمَامَ الرَّجَالُ إِنْ كَانَ الْجَنِلَ الْجَنَادُ وَلاَ اللَّهُمْ ثِمّا بَلِي الإِمَامَ وَجُولَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ مِن وَرَاهِ ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلاَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ مِن وَرَاهِ ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ بُحِمْلُوا صَفّا وَاحِدًا وَمُيقَرِبُ إِلَى الإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ مِنْ أَنْ بُحُمْلُ أَفْضَلُهُمْ مِنْ فَنْ وَالْمَ عَلَى مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ مَى السَلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ مِنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ مِنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ عَلَى مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ وَلَا يُعْرَابُ لِكُونَ وَلاَ يُعْلَى مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ وَلَا يُعْرَابُ لِكُونَ وَلا يُصَلّى مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْضَلُهُمْ وَلَا يُعْلَى مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَفْعَلَمُ مَا لَكُمْ وَلَا يُعْلَى مَنْ فَدْ صُلّى عَلَيْهِ وَيُحَمِّلُ أَلْكُونُ وَلَالِمُ الْمُعْلَى فَيْ السَلّاقِ عَلَى مِثْلِ الْهِدِ وَالرّجُولِ .

( بَأَبْ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلاَّةِ عَلَيْهِ وَغُسُلُه )

مُنْذِي عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتُصَلَى عَلَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُعَلَّدُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَا بْنُ عَبْدِكَ وَا بنُ أَمْدِكَ وَا بنُ أَمْدِكُ وَا بنُ أَمْدُكُ وَأَنْتَ الْعَبْمُ اللهُمُّ أَمْدِكُ وَا بنُ أَمْدُكُ أَنْ اللهُ مُ اللهُ أَمْدُكُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا إِلَيْهُ مَا لَهُ إِلَيْهُ مَا لَهُ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَوْلَالًا لَهُ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَاجْمَلُ لِوَالِدِيهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَ طَا وَأَجْرًا وَآهُو اَ وَآهُ اَ وَآهُو اِ وَآهُو اِ وَآهُو اِ وَآهُ اللّهُمُ مِن أَحْيَهُمُ اللّهُمُ مِن أَحْيَهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللللّهُمُ الللللّهُمُ اللّهُمُ اللللللللللم

## ( بَأَبُ فِي الْعَبِيامِ )

وَمَوْمُ مَنْهُ وَمَمْانَ فَرِيضَةً يُمَامُلُ وَيَهَ الْمِلَالُ وَيُفْطَوُ لَلْ وَيَهُ الْمُلَالُ وَيُفْطَوُ لَلْ وَيَمْ اللّهِ وَالشَّهْ وَعِشْرِينَ يَوما فَإِنْ عُمْ الْمُلْلَ فَيُمَدَّ ثَلاَ ثَبَى يَوما مِنْ غُرَّةِ الشَّهْ الَّذِي قَبْلَهُ مُمَّ يُصَامُ وَكَذَلِكَ فَي الْفِطْسِ وَيُبَيِّتُ الصِّيامَ فِي أَوَّلِهِ وَلَبْسَ عليهِ النَّياتُ فِي الْفَضِ فَلَا يَعْمِلُ النِياتُ فِي الْفَضِ فَلاَ يَأْكُلُ وَمِنَ السَّنَةِ تَعْجِيلُ النَّياتُ فِي الْفَضِ فَلاَ بَاكُلُ النَّياتُ فِي الْفَضِ فَلاَ بَاكُلُ النَّيْطُ وَلَا يُسَلِّ وَمِنَ السَّنَةِ تَعْجِيلُ النَّيْطُ وَالْمَ السَّعْدِ فَلاَ بَاكُلُ النَّيْطُ وَالْمَاكُ المِتَعْمُ اللّهُ فِي الْفَضِ فَلاَ بَاكُلُ اللّهُ فَي الْفَضِ فَلاَ بَاكُلُ اللّهُ وَمَنْ مَامَلَهُ وَلاَ يُعْمَلُ وَمِنْ أَصَابُهُ مِنْ وَمَضَانَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَةُ مَنْ مَصَانَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَةُ مَنْ اللّهُ فَا أَنْ يَفْعَلُ وَالْمَالُ فَلْ مَنْ وَمَضَانَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَةُ مَنْ وَمَضَانَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَةُ مَنْ وَمَضَانَ وَلِمَنْ شَاء صَوْمَةُ مَنْ وَمَضَانَ وَلِمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلُ فِي بَقِيَّةٍ وَيُعْطِلُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِ الْمُسَافِ مُنْ وَالْمَالُ اللّهُ عَنْ الْمُسَافِلُ مُ مُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللّهُ عَنْ مَامِلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَفْطَرَ فِي نَطَوْعِهِ عَامِدًا أَوْسَافِرَ فِيهِ فَافَطَرَ لِسَفَرِهِ فَمَلَيْهِ الْقَضَاءِ وَإِنْ أَفْظَرَ سَاهِيا فَلاَ قَضَاءُ عَلَيهِ بِخِلاَفِ الفَرِيضَةِ وَلا بَأْسَ بِالسَّواكِ لِلمَّائِم فِي جَمِيعٍ سَهَارِهِ وَلاَ الْمَرْدُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةُ التَّغْرِيرِ وَمَنْ ذَرَعَهُ التَّيْهِ وَإِنَّا اسْتَقَاءُ فَقَاءُ فَعَلَيهِ القَضَاءُ وَإِذَا رَمِيضَانَ فَلاَ قَضَاءُ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَقَاءُ فَقَاءُ فَعَلَيهِ القَضَاءُ وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهِا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطَعِمُ وَلِلمُرْضِعِ مَا فَعَلَمْ وَلِلمُرْضِعِ الشَّيْخِ الْمُعْمِ وَلِلمُرْضِعِ الشَّيْخِ الْمُنْعِيرِ إِذَا أَفْطَرَ الْعَلْمَ وَلِلمُوضِ وَيُسْتَحَبُ لِلشَّيْخِ الْمُنْمِعُ وَلِمُنْ مَنْ فَرَاطَ فِي قَضَاء وَمَضَانَ حَتَى يَضَيِّ الْمُنْفِي وَمُنَانَ حَتَى يَضَيِّ الْمُنْفِي وَمُ الْمُؤْمِ وَيُسْتَحَبُ لِلشَيْخِ الْمُنْفِي وَالْمُعْمَ وَيُسْتَحَبُ لِلشَيْخِ الْمُنْفِي وَالْمُومِ وَيُسْتَحَبُ لِلشَيْخِ الْمُنْفِي وَلَمْ الْمُؤْمِ وَيُسْتَحَبُ لِلشَيْخِ الْمُنْفَانُ عَنْ كُلُّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ وَكَذَلِكَ يُطْمِعُ مَنْ فَرَّطَ فِي قَضَاء وَمَضَانَ حَتَى يَضَيَّ الْفُلْمُ وَلَا مِينَامَ عَلَى الصَابِينِ حَدَى يَضَالُهُ الْمُؤْمِ وَالْمُوامُ فِي قَضَاءُ وَمَضَانَ حَتَى يَضَيَّ الْمُؤْمِ وَالْمَالُمُ فِي قَضَاءُ وَمَضَانَ حَتَى يَضَيَّ الْفُلْمُ وَلَا بَلَيْ وَالْمُؤْمِ لَوْمُ أَوْ الْمُؤَانُ مِنْكُمُ الْمُلْمُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ أَوْ الْمُؤَانُ مِنْكُمُ الْمُلْمُ فَلْالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ أَوْ الْمُؤَانُ مِنْكُمُ الْمُلْمُ وَلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ أَوْ الْمُؤَانُ مِنْكُمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

الفَجْرِ فَلَمْ يَعْنَسِلاً إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ أَجْزَأُهُمَا صَوْمُ ذَلِكَ البُومِ وَلاَ يَصُومُ اليَّومَنِي وَلاَ يَجُوزُ صِيامُ الفِطْرِ وَلا يوْمَ النَّحْرِ وَلاَ يَصُومُ اليَّومَنِي اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَّا المُتَمَثِّعُ الذَى لاَ يَجِدُ هَذَيا وَاليَّوْمُ اللَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمُ النَّحْرَ وَلَا يَعْمُومُهُ مَنْ نَذَرَهُ أَو مَنْ كَانَ الرَّابِعُ لا يَصُومُهُ مُتَعَابِعِ قَبْلُ ذَلِكَ وَمَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةً مِنْ مَرَضَى فَى صِيامٍ مُتَتَابِعِ قَبْلُ ذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِضَرُورَةً مِنْ مَرَضَى فَى صَيامُ مُتَقَابِعِ وَلَكْ مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ لِصَلَّالَةُ فَلَا أَنْ الفِطْرِ وَإِنْ لَمْ وَمَنْ الْفَطْرِ مَبْلُولًا وَالْمَا وَكُلُ مَنْ أَفْطَرَ مُبَاحُ لَهُ فَأَفْطَرَ وَإِنْ لَمْ الْفَلَا مَنْ أَفْطَرَ مُبَاحُ لَهُ فَالْمَلَ وَإِنْ لَمْ الْفَلْمَ مَلُولًا مَنْ أَفْطَرَ مُبَاحُ لَهُ فَأَوْمَ فَلاَ الْفَطْرِ مُنَا فَطْرَ مُتَاوِلًا وَالْمَا وَكُلُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَاوِي الْمُعْلَى وَمَلْ اللّهُ فَلَا لَكُفَارَةً وَلَا الْمَقْلَ وَالْمَا وَكُلُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَامِعُ لَا لَكُفَارَةً وَلَا لَكُفَارَةً فِي وَلِكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِدًا أَعْلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِدًا أَلَا كُلُولُ وَمُرْبِ مِنْ أَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ مُنْ أَنْ الْمُعْلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا أَلَا كُو أَو مِيامَ مَعْرَانِ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِدًا أَلَاكُمْ مَنْ أَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ أَو مِيامَ شَهْرَيْنِ الْمُ أَنْ الْمُعْرَادِهُ وَيَا إِلَيْنَا وَلِهُ أَنْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ فَلَكَ مَنْ أَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

مُتَنَا بِمَيْنِ وَلَبْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِي قَضَاه رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا كَفَّارَة وَمَنْ أَغْنِي عَلَيهِ لِيلاً فَأَفَاقَ بَعْدَ طَلُوعِ الْفَجْرِ فَمَلَيهِ فَضَاهُ الصَّوْمَ وَلا يَقْضِى مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ وَيَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ وَجوارِحَهُ وَيُمَظِّمُ مَنْ شَهْرِ رَمْضَانَ مَا عَظِمَ الله سُبْحَانَهُ وَلا يُقْرُبُ الصَّائِمُ النِّسَاءُ وَلا يَعْرَمُ مَنْ فَهِر رَمْضَانَ وَلا يَعْرَمُ مَنْ فَهِر رَمْضَانَ وَلا يَعْرَمُ مَنْ فَلِكَ عَلَيْهِ وَلا فَلْ أَنْ يُصِيعِحَ جُنْبا مِنَ الوَطْهُ وَلا يَعْرَمُ مَنْ أَنْ يُصِيعِحَ جُنْبا مِن الوَطْهُ وَلا بَأَنْ أَنْ يُصِيعِحَ جُنْبا مِن الوطْهُ وَمَنْ أَلْكَ عَلَيْهِ وَلا بَأَنْ أَنْ يُصِيعِحَ جُنْبا مِن الوطْهُ وَمَنْ أَلْكَ عَلَيْهِ وَلا بَأَنْ أَنْ يُصِيعِحَ جُنْبا مِن الوطْهُ وَمَنْ أَلْكَ عَلَيْهِ وَلا بَأَنْ أَنْ يُصِيعِحَ جُنْبا مِن الْوَطْهُ وَلِن تَمَكَّد ذَلِكَ حَتَى أَمْنَى فَمَلَيْهِ الْكَفَارَةُ وَمَن أَلْتَكَ مَنْ فَلَكَ حَتَى أَمْنَى فَمَلَيْهِ الْكَفَارَةُ وَمَن فَامَ رَمْضَانَ إِيمَانَ وَاحْفِيسًا بَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبِهِ وَمُن فَامَ رَمْضَانَ إِيمَانَ قَوْيَتُ نِيمُ وَمُن فَعَر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبِهِ وَالْقِيامُ فِيهِ فِي مُسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ بِإِمامٍ وَمَن شَاء فَالَكُ يُعْمَلُونَ السَّلَخِي فَوْمُونَ فِيهِ فِي الْسَاجِدِ بِعِشْرِينَ رَكُمَة ثُمَّ يُورُونَ فَيهِ فِي الْسَاجِد بِعِشْرِينَ رَكُمَة ثُمَ يُورُونَ فَيهِ فِي الْسَاجِد بِعِشْرِينَ رَكُمَة ثُمْ يُورُونَ فَيهِ فِي الْسَاجِد بِعِشْرِينَ رَكُمَة ثُمَّ يُورُونَ فَي الْسَاجِد بِعِشْرِينَ رَكُمَة مُونَ فَيهِ فِي الْسَاجِد بِعِشْرِينَ رَكُمَة مُونَ فَيهِ فِي الْسَاجِد بِعِشْرِينَ رَكُمَة مُونَ الْسَاجِد فَي الْمَا الْمُعْلِي الْمَاعِلَةُ وَلِي الْمُعْرَاقِهُ وَلَا اللْعَلْمُ الْمُؤْمِنَ فَيهِ فِي الْمَاعِلَةِ وَلِي الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ وَلِي الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُومُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلُولُولُومُ الْمُو

بِثَلَاثِ وَيَفْصِلُونَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ بِسَلاَمْ مُمَّ صَلُّوا بَعْدَ ذَلِكَ سِتًّا وَثَلاَ بِينَ رَكْمَةً غَيْرَ الشَّفْعِ وَالْوِثْرِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعِ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلُّ رَكْمَتْ بِنِ وَمَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا زَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى رَمْضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى اثْنَتَى عَشَرَةً رَكْمَةً بَعْدَهَا الْوِثْرِ

### ( بَابُ فِي الاغْتِكَافُو ِ)

وَالإغْتِكَافُ مَنْ نُو افِلِ الْمُنْدِ وَالْمُكُوفُ الْمُلاَزَمَةُ وَلا اغْتِكَافَ إِلَّا بِعِيمام وَلاَ يَكُونُ إِلَّا مُتَنَابِها وَلاَ يَكُونُ إِلَّا مُتَنَابِها وَلاَ يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ كَا قَالَ اللهُ سُبْحانَهُ وَأَنَّمُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى الْمُسَاجِدِ كَا قَالَ اللهُ سُبْحانَهُ وَأَنَّمُ عَاكُونُ عَلَى الْمُسَاجِدِ فَإِنْ كَانَ بَلَدُ فِيهِ الجُمْمَةُ فَلاَ يَكُونُ عَالَمُونَ فِي الْمُسَاجِدِ فَإِنْ كَانَ بَلَدُ فِيهِ الجُمْمَةُ فَلاَ يَكُونُ عَلَى الْمُلْمَةُ إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ أَيَّاماً لاَ تَأْخُذُهُ فَيها الْمُلْمَةُ وَمَنْ أَفْعَلَى عَشَرَهُ أَيَّام وَمَنْ وَأَقَالُ مَنْ الإَعْمَدَافُ عَشَرَهُ أَيَّام وَمَنْ فَالْمُونَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ لَوْمَةً يَوْمُ وَلِيْلَةً وَمَنْ أَفْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ أَفْعَلَى اللهُ ال

فيه مُتَمَدًّا فَلْيَدَتَدِيء اغْتِكَافَهُ وَكَذَلِك مَن جَامَعَ فِيهِ لِيُلَا أَوْ سَهَارًا فَاسِياً أَوْ مُتَمَدًّا وَإِنْ مَرِضَ خَرَجَ إِلَى يَدْتِهِ فَإِذَا لَاعْتِكَافِ عَلَيْهِماً فَى المرضِ وَعَلَى الْمُائِضِ فِي الْحَيْضِ فَإِلَا الْعَثِكَافِ عَلَيْهِماً فَى المرض وَعَلَى الْمُائِضِ فِي الْحَيْضِ فَإِلَا الْعَثِكَافِ عَلَيْهِماً فَى المرض وَعَلَى الْمُائِضِ فِي الْحَيْفِ وَإِلَى المُسْجِدِ وَلاَ يَعْرُجُ المُمْتَكِفُ مِنْ مُمْتَكِفِهِ إِلَّا لِحَاجِةِ لِللَّالِسَانِ وَلْيَدْخُلُ مُمْتَكَفَهُ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الْإِلْسَانِ وَلْيَدْخُلُ مُمْتَكَفَهُ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الْعَلِيفِ وَلاَ يَمُودُ مَرِيضًا وَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

( بَابُ فِي زَكَاةِ الْمَيْنِ وَالْخُرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَعْلَنِ وَذِكْرِ الْجِزْيةِ وَمَا يُوْخَذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ النَّمَّةِ وَالْخُرْ بِيِيِّنَ)

وَزِكَاةُ الْمَانِ وَالْحَدِنُ وَالْمَاشِيَةِ فَرِيضَةٌ فَأَمَّا زِكَاةً الْمَانِ وَالْمَاشِيَةِ فَلِي كُلُّ حَوْلِ مَرَّةٍ وَلَا اللهِ ا

كانَ فِي الْخَاشِطِ أَمِنَافُ مِنَ النَّمْرِ أَدَّى الزَّكَاةَ عَنِ الجَيعِ مِنْ وَسَعْلِهِ وَيُرُكِ الزَّيْتُونَ إِذَا بَلَغَ حَبَّهُ خَسةَ أَوْسُقِ ، أَخْرَجَ مِنْ الْجَلْجُلانِ وَحَبَّ الفُجلِ مِنْ الْجَلْجُلانِ وَحَبَّ الفُجلِ مِنْ الْجَلْجُلانِ وَحَبَّ الفُجلِ مِنْ ذَيْتِهِ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأُهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ عَيْهِ إِنْ شَاءَ وَلا زَكَاةً مِنْ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ ذَكَاةً مِنْ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ وَكَاةً مِنَ الذَّهَبِ أَقَلَّ مِنْ وَكَاةً مِنَ الدَّهَبِ أَقَلَ مِنْ وَكَاةً مِنَ المُشَرِينَ دِينَارًا فَفِيها نِصْفُ دِينَارٍ وَمُعْرِينَ دِينَارًا فَفِيها نِصْفُ دِينَارٍ وَمُنَا الْفَعْنَةِ فِي الْفُورِينَ وَمُنَا الْمُعْرِقِ وَالْأُوقِينَةُ وَإِنْ قَلَ ، وَلا زَكَاةً مِن مَا نَتَى دِرْهُم وَذَلِكَ خَسُ أَوَاقِ وَالْأُوقِينَةُ الْفِعْنَةِ فِي أَقَلَ مِنْ مَا نَتَى دِرْهُم وَذَلِكَ خَسُ أَوَاقِ وَالْأُوقِينَةُ الْفِعْنَةِ فِي أَقَلَ مِنْ مَا نَتَى دِرْهُم وَذَلِكَ خَسُ أَوَاقِ وَالْأُوقِينَةُ الْفِعْنَةِ فِي أَقَلَ مِنْ مَا نَتَى دِرْهُم وَذَلِكَ خَسُ أَوَاقِ وَالْأُوقِينَةُ وَالْمُ وَالْمُولِينَةُ وَلَاكُ عَلَيْ الْمُنْ وَرُنْهُم الْمُولِينَ اللَّهُ وَالْمُ وَيْعَالَ الْمُعْمَلِ وَلَاقً فَي النَّهُ وَرَاهُم فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ ، وَيَعْمَ وَعَشْرَهُ وَالْمُونَةُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ كَانَ لَهُ مَا ثَلَةً وَلَوْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا وَكَاةً فِي اللَّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالَ الْمُوسِ وَلَا وَلَا فَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُ وَمِن حَوْلُ فَأَنْ اللَّهُ مُولَا وَلَا فَأَنْ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا وَالَى الْمُوسِ وَلَا وَلَا الْمُؤْلِقُ الْفِيلَةُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِونَ الْمُهُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

مِنْ يَوْم أَخَذْتُ مُمَهَا أَوْ زَكَيْتُهُ فَنِي مُهَا الزَّ كَاةً لِحَوْلِ وَاحِد أَقَامَتُ قَبْلَ البَيْعِ حَوْلًا أَوْ أَكُرُ وَلِأَنْ الْمَانَ وَلَا عَنْ وَلاَعَرْ مَنْ فَإِنَّكَ تَقُومُ عُرُوصَكَ كُلُّ عَلَى وَلاَعَرْ مَنْ فَإِنَّكَ تَقُومُ عُرُوصَكَ كُلُّ عَلَى فَلِكَ مَعَ مَا يِيدِكَ مِن الدَيْنِ وَحَوْلُ رَبْحِ اللَّهُ اللَّهِ حَوْلُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ يَجِبُ فَيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ وَيَنْ مَنْلُهُ اللَّهُ مَالَ يَجِبُ فَيهِ الزَّكَاةُ وَعَلَيْهِ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ عَنْ مَعْدَارِ مَالَ الزَّكَاةِ وَلَا وَكَا عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا إِنْ اللَّهُ فَالْمَ أَعُولُوا مَا عَلِي لَكُولُ كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا مَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَاهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كَاهُ وَلَا كُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

المرض من ميراث فلبستقبل حَوْلاً بِما يقبض مِنْهُ وَعَلَى الْأَصَاغِرِ الزَّكَاةُ فَى أَمْوَالِهِمْ فِى العَبْنِ وَالْخَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَزَّكَاةُ الفِطْرِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى عَبْدُ وَلاَ عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً وَزَّكَاةُ الفِطْرِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى أَنفَ حَوْلاً مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً وَفَاذِهِ فَإِذَا أَعْتِى فَلْمَا أَنفِ حَوْلاً مَنْ وَمِنْ مَالِهِ وَلاَ زَكَاةً عَلَى أَحَدٍ فِى عَبْدِهِ وَخَادِهِ وَلاَ مَا يُتَخَذُّ لِلقِيْسِةِ مِنَ الرَّباعِ مِنْ المَّلِي وَمَنْ وَرِثَ وَالْمُرُوضِ وَلاَ فِيعا يُتَخَذُّ لِلبّاسِ مِنَ المَّلِي وَمَنْ وَرِثَ عَرْضَا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَى يُباعَ وَيَسْتَقْبَلُ عَرْضَا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَى يُباعَ وَيَسْتَقْبَلُ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَى يُباعَ وَيَسْتَقْبَلُ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ رَفَعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَى يُباعَ وَيَسْتَقْبَلُ عَرْضًا أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ وَمَعْ مَنْ أَرْضِهِ وَرْمَا الْمُدَنِ عَشْرِ بَنْ وَلِي اللّهُ مِنْ الْمُدَنِ عِشْرِينَ وَيَنَا وَاللّهُ فِي ذَلِكَ مُنْعُ اللّهُ وَلَى عَشْرِ بَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكَ مُتَّصِلاً بِهِ وَإِنْ قَلَ فَإِن قَلْ فَإِن الْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيدِهِ وَائِمَا يَعْرُبُحُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّصِلاً بِهِ وَإِنْ قَلَ فَإِن الْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيدِهِ وَائِمَدَا عَبْرَهُ لَمْ يُغْرِجُ شَيْئًا حَتَى يَبْلُغُ وَانِ الْقَطَعَ نَيْلُهُ بِيدِهِ وَائِمَدًا غَيْرَهُ لَمْ يُغْرِجُ شَيْعًا حَتَى يَبْلُغُ وَانِ قَلْعَ فَيْدَا فَلَا الْفَصَاعِ تَيْلُكُ مُ وَالْمُ الْعَلْمَ نَيْلُهُ بِيدِهِ وَائِمَدًا غَيْرَهُ لَمْ يُغْرِجُ شَيْعًا حَتَى يَنْلُكُ مُ وَالْمُ الْعَلَمُ وَلَيْ مَا يَسْرَعُ فَا فَالْمُ الْعُمْ وَلَا الْعَلَى مُنْفَا حَتَى يَنْلُكُ مُ وَالْمُ الْعَلَى مُنْ الْمُنْ الْمُ الْعَلَى مُولِي مُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْمِ وَلَيْعَلَى مَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

ما فِيهِ الزَّكَاةُ وَتُوخَّدُ الْجِزْيَةُ مِنْ رِجَالِ أَهْ لِ اللَّمَّةِ الْإَجْرَارُ البَّالِفِينَ وَلاَ تُوخَّ نُ مِنْ الْسَابَمْ وَصِبْيَانِهِمْ وَصَبْيَانِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَتُوخَّدُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ اَصَارَى الْمَرَبِ وَعَلِيدُهِمْ وَتُوخَدُ مِنَ الْمَجُوسِ وَمِنْ اَصَارَى الْمَرَبِ وَالْجُورِيةِ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَال

#### ( بَأَبِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيةِ )

وَزَكَاةُ الإبلِ وَالبَقْرِ وَالنَّمْ فَرِيضَةٌ وَلاَ زَكَاةً مَنَ الإبلِ فَفِيها شَاةً فَى أَقِلِ مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٍ وَهِى خَمْسِ مِنَ الإبلِ فَفِيها شَاةً جَدَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مَنْ جُلُّ عَنَم أَهْلِ ذَلِكَ البَلَدِ مِنْ مَأْنِ أَوْ مَعْزِ إِلَى نَسِعٍ ثُمَّ فَى المَشْرِ شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةً عَشَرَ ثَمَّ فَى مَعْزِ إِلَى نَسْعَ ثَمَّ فَى المَشْرِ شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَةً عَشَرَ فَإِذَا كَانَتِ خَمْسَةً عَشَرَ فَإِذَا كَانَتِ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِياهِ إِلَى أَرْبَعَ وَهِشْرِينَ ثَمَّ فَى خَمْسِ وَهُمَّ بِنْتُ سَنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيما فَانْ لَمْ تَكُنْ فِيما فَانْ لَمْ تَكُنْ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ ثَمَّ فَى سِتَ وَهُو يَعْمَ بِنْتُ مَكْنَ سِنِينَ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ ثَمَّ فَى سِتَ وَأَرْبَعِنَ حَقَّةٌ وَهِى النِّي يَمْلُحُ عَلَى وَعَشْرِ فَلْ المَّعْ عَلَى وَعَشْرِينَ ثَمَّ فَى سِتَ وَالْمَعِنَ عَلَى يَعْلُمُ عَلَى المَعْمِلُ وَيَعْلَى وَهِى بِنْتُ مُلَاثَ سِنِينَ إِلَى خَمْسِ وَتَعْمَلُ وَهِى بَنْتُ مُرَّاتُ مِنْ فَى سِتَ وَمَا بِنْتُ أَدْمَ سِنِينَ فَلَمْ وَهُى بِنْتُ مُرَاثُ وَهِى بَنْتُ أَرْبَعِ بِنِينَ فَعْمَ اللّٰهُ عَلَى مَا لَكُونَ وَهِى بِنْتُ مَا فَى سِتَ وَسَبْعِينَ بِنَا لَبُونَ وَهُى بِنْ فَي مِنْ فَى مِنْ فَيْمَ أَوْلُ وَهِى بَنْتُ أَوْمِي بِنْتُ أَوْمَى بِنْتُ أَدْمَ سِنِينَ أَلْ فَي إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ مِنْ فَى سِتَ وَسَبْعِينَ بِنَا لَبُونَ الْمَالُ وَيَعْلَى فَالْمَالُ وَيَعْلَى فَالْمَا وَلَاكُونَ اللَّهُ مِنْ فَى سِتَ وَسَبْعِينَ بِنِنَا لَبُونَ اللَّهُ فَلَى مِنْ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ مِنْ فَى سِتَ وَسَبْعِينَ بِنَا لَبُونَ اللْمَالِينَ الْمُؤْلِلَ وَلَا الْفَعْلُ وَلَى سِتَ وَسَبْعِينَ بِنَا لَبُولَا اللْمُولَ وَلَالْمَالُ وَلَالْمُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا اللْمُولَ الْمُؤْلِ الْمُولِ إِلَى الْمُولِ فَلَى مُنْ مُ فَلَى مِنْ وَالْمُ وَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَق خَشْيَةً الصَّدَاقَةِ وَذَلِكَ إِذَا قَرُبَ الْمُولُ فَإِذَا كَانَ يَنْقُصُ آذَا وَهُمَا بِافْتِرَا عِبِمَا أُو بِاجْبِمِاءِمِمَا أُخِذَ عَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ ذَلِكَ وَلا تُوخَذُ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ وَتُمِدُ عَلَى رَبُّ الفَمْمَ وَلا تُوخَذُ المَّحَاجِيلُ فِي الْبَقَرِ وَلا القُصْلاَنِ فِي الْإِبلِ وَتُمَدُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُوخَذُ لَيْسَ وَلا هَرِ مَةٌ وَلا المُصْلاَنِ فِي الْإِبلِ وَتُمَدُّ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُوخَذُ لِي المَّفَى وَلا هَرِ مَةٌ وَلا المَاخِينُ وَلا فَحَلُ الفَيْمَ وَلا شَاهُ المَلْفِ وَلا النِّي تُرَبِّي وَلَدَهَا وَلاَ خَيارُ أَمْدُوالِ النَّاسِ وَلا يُوخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضُ وَلا تَمْنَ فَإِنْ خِيارُ أَمْدُوالِ النَّاسِ وَلا يُوخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضُ وَلا تَمْنَ فَإِنْ خِيارُ أَمْدُوالِ النَّاسِ وَلا يُوخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضُ وَلا تَمْنَ فَإِنْ خِيارُ أَمْدُوالِ النَّاسِ وَلا يُوخَذُ فِي ذَلِكَ عَرْضُ وَلا تَمْنَ فَإِنْ خَيارُ أَمْدُوالِ النَّاسِ وَلا يُشْتَوْفُ الدَّيْنُ زَكَاةً حَبْرِهِا أَجْرَأُهُ اللهُ وَلا تَمْنَ فِي الْأَنْمَامِ وَعَلْمَ مَا اللهُ وَلا تَمْنَ فَلا تَمْنَ فَلا اللهُ مَا اللهُ وَلا تَمْنَ وَلا تَمْنَ فَلا يُسْقِطُ الدِّينُ زَكَاةً حَبْ وَلا تَمْرَ وَلا تَمْنَ وَلا تَمْنَ وَلا تَمْنَ وَلا تَمْنَ وَلا يُسْقِطُ الدِّينُ زَكَاةً حَبْ وَلا تَمْرَ وَلا تَمْرُ وَلا تَمْرَ وَلا يُسْقِطُ الدِّينُ زَكَاةً حَبْ وَلا تَمْرَ وَلا تَمْرُ وَلا يُسْقِطُ الدِّينُ زَكَاةً حَبْ وَلا تَمْرَ وَلا تَمْرُ وَلا تَمْرُ وَلا يُسْقِعُوا اللهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ اللهُ وَلا يُسْقِعُوا اللهُ ولا يُسْقِيقُوا اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ وا

## ﴿ بِأَبْ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ )

وَزَ كَاهُ الفِطْرُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ اللهِ عَلَى كُرُّ اللهِ عَلَى كُرُّ اللهِ عَلَى كُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ عَلَى كُلُّ كَبِيرٍ أَوْ صَنِيرٍ ذَكْرٍ أَوْ أُ نَتَى حُرُّ

### بَابُ فِي الْحُجِّ وَالْعُمْرُ فِي

وَحَجُّ بَيْتُ اللهِ الْحَرَّامِ الَّذِي بِبَكَّةً فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلَامِنَ الْمُسْلِمِينَ الأَخْرَارِ الْبَالْفِينَ مَرَّةً فِي مُحْرِهِ وَالسَّبِيلُ الطَّرِيقُ السَّا بِلَةُ وَالزَّادُ الْمُبَلِّمُ إِلَى مَكَّةً إِمَّا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلَا مَكَّةً وَالْقُوَّةُ عَلَى الوصُولِ إِلَى مَكَّةً إِمَّا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلَا مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا يُوْمَرُ أَنْ يُخْرَمُ مِنَ المِيقَاتِ وَمِيقَاتُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا يُوْمَرُ أَنْ يُخْرَمُ مِنَ المِيقَاتِ وَمِيقَاتُ أَهْلِ السَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ الْمُحْفَةُ فَإِنْ أُمِرُوا بِالمَدِينَةِ فَالْأَفْضَلُ لَمُمْ أَن يُخْرِمُوا مِن مِيقَاتِ أَهْلِها مِن ذِي الْمُلَيْفَةِ وَمِيقَاتُ أَهْلِها مِن ذِي الْمُلَيْفَةِ إِذْ لا يَتَعَدَّاهُ إِلَى مَلَّا مِن فَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاهِ بِالمَدِينَةِ مَا مِنْ ذِي الْمُلَيْفَةِ إِذْ لا يَتَعَدَّاهُ إِلَى مَلَا فَي يُحْرِمُ مِن فَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاهِ بِالمَدِينَةِ مَا فَا الْمُعْرَمُ مِنْ فَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاهِ بِالمَدِينَةِ مَنْ الْمُمْ وَأَهْلُ نَجْدِهِ مِنْ فَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاهِ بِالْمَدِينَةِ مَنْ الْمُعْرَامُ مِنْ فَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاهِ بِالْمَدِينَةِ مَوْلِهُ اللّهُ مِنْ فَرْنِ وَمَنْ مَرَّ مِنْ هُولاهِ بِالْمَدِينَةِ مَا إِلَا يَعَدَّاهُ إِلَى مَلَاهِ فَولِهُ مِنْ فَوْلاهِ بَلْكَ لَكَ اللّهُ مَا يَالُهُمْ لَا اللّهُمْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ لَا يَعْمَلُ لَا الْمِينَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ مَا فَا فِلْهُ مَا يَقُولُ لَا يَتَعَدُاهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُولِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُولُولُ اللللللْمُ الللّهُ

آبَيْكَ إِنَّ الْمُنْدَ وَالنَّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَيَنْوِى مَا أَوَادَ مِنْ حَبِع أَوْ مُمْرَةِ أَو يُومُرُ أَن يَغْنَسِلَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِمَ وَيَتَجَرَّدَ مِنْ غَيْطِ النَّيابِ وَيُسْتَحَبُ الْمُأْنُ يَهْ مَا لَا يُحْرَمُ وَيَسْتَحَبُ الْمُأْنُ يَهْ يَكُورَ وَ الْمُلْحِ لَكُ أَنْ يَهْ مَكُورَ وَ الْمُلْحِ مَلَ قَلْهِ مَكْوَوَ وَيَسْتَى بَذَلِكَ وَإِذَا دَخَلَ مَكَةً أَمْسَكَ عَنِ التَّابِيةِ حَتَى يَطُوف وَيَسْتَى بَذَلِكَ وَإِذَا دَخَلَ مَكَةً أَمْسَكَ عَنِ التَّابِيةِ حَتَى يَطُوف وَيَسْتَى بَذُولَ الشَّفْسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَيَرُوحُ إِلَى مُصلاقاً وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَيَرُوحُ إِلَى مُصلاقاً وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَيَرُوحُ إِلَى مُصلاقاً وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي مُصلاقاً وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي مُصلاقاً وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَلِ مَنْ عَبْ وَمُسْتَحْسَنُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي مُنْ فَيْ وَمِنْ فَلا حَرَجَ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ مِنْ بَابِ بَنِي مُنْ عَيْ وَمَعْ مِنْ عَيْ وَمَعْ مِنْ عَنْ بَابِ بَنِي مُنْ عَنْ وَمُسْتَحْسَنُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِي مُولِونَ وَالْمَبْقِ وَالْمُولُونُ وَالْمُنَامِ وَمُسْتَحْسَنُ أَنْ يَدْخُلُ مِنْ الْمُ مَنْ عَنْ بَالْمُ وَمُسْتَحْسَلُ مُ أَرْ بَعَةً مَشْيًا وَيَسَعَى بَدَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْ وَمُ مَنْ عَيْ وَمُ مَا عَلَى فَيْ وَمُ مَنْ عَلَى الْمُ مَا عَلَى الْمُ مَنْ عَيْ مَنْ عَنْ وَالْمَامِ وَمُسْتَعْمُ الْوَافِ مَنْ عَيْ وَمُ مَا عَلَى الْمُولُونِ مَنْ عَيْ وَمُسْتَعْمُ الْمُ وَلَا يَسْتَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى عَلَيْهُ وَمُ الْمُ وَلَى الْمُ مَا مَنَ عَلَى الْمُ مَا مَنْ عَلَى الْمُ مَلَى الْمُ مُولُولُ اللَّهُ مَا مَنْ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُو

الْيَمَانِيّ بِفِيهِ وَلَكُنِّ بِيدِهِ مُمَّ يَضَمَهَا عَلَى فيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلِ فَإِذَا مَمَّ طَوَافَهُ وَكَعَ عِنْدَ الْمَقَامِ وَكُمْتَ فِنِ مُمَّ اسْتَلَمَ الْمُحَرَ إِنْ قَلْمَا مَ مَكْ فَيْدِ لِلدُّعَامَ مُمَّ يَسْمَى إِلَى السَّفَا فَيقَفِ عُلَيْهِ لِلدُّعَامَ مُمَّ يَسْمَى إِلَى السَّفَا بَفْعَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَقِفُ بِذَلِكَ اللَّهُ وَقَ مَمَّ يَسْمَى إِلَى الصَّفَا بَفْعَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَقِفُ بِذَلِكَ لِلدُّعَاهُ مُمَّ يَسْمَى إِلَى الصَّفَا وَأَرْبَعَا عَلَى الْمُوقِ مُمَّ يَخْرُحُ يَوْمَ اللَّهُ وَيَعْمَ وَالْمَعْرِ وَالْمِسَاءِ وَالْمِسَاءِ وَالْمَعْرُ وَالْمَعْرِ وَالْمِسَاءِ وَلَا السَّمْ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمِسَاءِ وَلَى مُوقِفِ عَرَفَةَ وَيَرُوحَ إِلَى مُومِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْرِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْرِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْرِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمِعْمُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ اللْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَال

أَفْضُلُ فِي الْحُجُّ وَالْمُمْرَةُ وَالنَّقْصِيرُ بِجُزِيءِ وَلْيَقَصِّرْ مِنْ الْمَارَةُ وَالْمَانُ الْمُحْرِمُ الْمَارَةُ وَالْمَانُ الْمَقُورَ وَمَا يَمْدُو مِنَ الْفَارَةُ وَالْمَانُ الْمَقُورَ وَمَا يَمْدُو مِنَ الْفَارِهِ وَالْمَعْرَبُ وَشَبْهِا وَالْمَانِ الْمَقُورَ وَمَا يَمْدُو مِنَ الْفَارِ مَا اللَّهْ مِنَ الْفَرْ بَانِ وَالسَّبَاعِ وَنَحْوِهَا وَيَقْتُلُ مِنَ الطَّيْرِ مَا اللَّيْقَ أَذَاهُ مِنَ الْفِرْ بَانِ وَالْأَحْدِيَةِ فَقَطْ وَيَجْتَنِبُ فِي حَجَّهِ وَمُعْرَتِهِ مِنَ الْفِرْ بَانِ وَالْمَحْدِيةِ فَقَطْ وَيَجْتَنِبُ فِي حَجَّهِ وَمُعْرَتِهِ النِّسَاءُ وَالطَّيْبَ وَالطَّيْبُ وَالصَّيْدِ وَقَدْلُ الدَّوَابِّ وَإِلْقَاءُ النَّيَابِ وَالصَيْدِ وَقَدْلُ الدَّوَابِ وَإِلْقَاءُ النَّيَابُ وَالصَيْدِ وَقَدْلُ الدَّوَابِ وَإِلْقَاءُ مَنْ اللَّيْفِ مَلَى وَلَا يَعْلَقُهُ إِلَّا مِنْ مُرَورَةِ ثُمَّ يَفْتَدَى بِصِيامِ مَلَاثُهُ أَيْامِ أَوْإِطْمَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينِ بِمُدَّ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُرُورَةٍ ثُمَّ يَفْتَدَى بِصِيامِ مَلَاثُهُ أَيْامِ أَوْإِطْمَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينِ بِمُدَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُرُورَةِ ثُمَّ يَفْتَدَى بِصِيامِ مَلَاثُهُ أَيْامِ أَوْإِطْمَامِ سِتَةٍ مَسَاكِينَ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُرْورَةٍ ثُمَ يَفْتَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِ سَتَةٍ مَسَاكِينَ فِي الْمُؤْمِنَ فَلَيْقُومُ وَلَا يَلْهُ مُنْ أَوْلِولَ مَنْ الْمِلْورَى فَلْيَقُومُ مُنَا اللهُ اللهُ وَالْمَامِ مِنْ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ اللهُ الْمُؤْمِنَ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ مِنَ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ مِنَ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ مُنَا الْمُؤْمُ الْمُولُ مُنَالُومُ وَالْمُولُ مُنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُوا

وَالإِفْرَادُ بِالْحَجُ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعُ وَمِنَ القَرَانِ فَمَنُ وَلَا أَوْ تَمَتَّعُ مِن غَيْرِ أَهْلِ مَكَدَ فَمَلَيْهِ هَدَى يَذْجُهُ أَوْ يَنْحَرُهُ عِنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِمِرَفَةَ وَإِنْ لَمْ يُوقِفُهُ بِمَرَفَةَ فَلْمِنْحَرُهُ عِنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِمِرَفَةَ فَلْمِنْحَرُهُ عِنَى إِنْ أَوْقَفَهُ بِمَرَفَةَ فَلْمِنْحَرُهُ فَعَلَمْ مَلَاثَةً فَلَا عَرْمُ إِلَى يَوْمِ فَعَيْمَامُ مَلَاثَةً وَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ أَيَّامِ مِنَى وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَصِفَةُ التَّمَتُعُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَةً إِنْ كَانَ بِهَا فِي أَشْهُرِ الحَجَّ ثُمَّ يَحْجَ مَنْ عَلَمْ فَيْ أَوْ إِلَى مِنْلِ أَفْقِهِ فَ البُعْدِ مِنْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَةً إِنْ كَانَ بِهَا وَلِي مِنْلِ أَفْقِهِ فِي البُعْدِ وَإِنْ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَمَّ إِلَى أَفِلْ وَصِفَةُ القِرَانِ أَنْ يَحْرِمَ مِنْ مَكَمَّ إِلَى أَفِلْ وَصِفَةُ القِرَانِ أَنْ يَحْرِمَ مِنْ مَكَمَّةً إِنْ كَانَ بِهَا وَلِا يَحْرُمُ مِنْهَا مَنْ عَلَيْهِ وَإِذَا أَرْدَفَ الحَجَّ مُنْ عَلَيْ الْمُدْرَةِ فَى البُعْدِ وَإِذَا أَرْدَفَ الحَجَّ مُنْ عَلَيْ الْمُدْرَةِ فَى البُعْدِ عَلَى الْمُدْرَةِ فَى الْمُعْرَةِ قَامُ وَمَنَا أَنْ يُحْرِمُ مِنْ مَكَمَّةً إِلَى الْمُونِ وَمَنْ عَلَى الْمُدَوقِ قَالِنَ وَلِيسَ عَلَى الْمُونِ وَلَمْ وَالْ وَمِنْ عَلَى الْمُدُونِ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَالْمَ وَالْ وَمَنْ حَلًا مُؤْلِقًا أَمْلُ وَالْمَالِ الْمُدُونِ وَلَمْ وَالْمَالِ وَمَنْ حَلَّ مُؤْلِولًا أَنْ يَعْمَلُ أَعْلَى الْتُهُ وَلِي الْمُدُونِ وَالْمُ وَالْمَالِ وَمَنْ حَلَى الْمُولِولَ وَمَنْ حَلَّ الْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَالْمَالِ الْمُعْرَةِ وَلَا أَنْ يَعْمَلُ أَعْلَى الْمُؤْمِقُ وَالْمِنَا وَلَى مَنْ الْمُعَلِي الْمُؤْمِقُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَمَالِ وَمَنْ عَلَى الْمُهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْفَالِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُول

صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءِ مِثْلُ مَا فَتَلَ مِنَ النَّمَ بِيمَ أَهُ وَإِلَّا فَمَكَّةً مِنْ فُقَهَا الْمُسْلِمِينَ وَتَحَلَّهُ مِنَى إِنْ وَقَفَ بِمِرَفَةَ وَإِلَّا فَمَكَّةً وَيَهُ مِنْ الْحِلِّ وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ ذَلِكَ أَو كَفَّارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ العَيْدِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ مَسَاكِينَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ العَيْدِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ عَمْلَ كَيْنَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ العَيْدِ طَعَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ عَمْلَ كَيْنَ أَنْ يَقُولَ الله لِهِ أَوْ عَمْلَ قِومًا وَلِيكَسْرِ اللّهُ وَمُعَلَى الْعُمْرِ وَلِيسَتَعَبُ اللّهُ وَمُنَا وَلِيكَسْرِ اللّهُ لَوْمًا كَالِمُ لَوْ اللّهُ وَلَي الْعُمْرِ وَلِيسَتَعَبُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَعُمْرَةً أَنْ يَقُولَ آيِبُونَ لَمَ اللّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ اللّهُ وَعْدَهُ وَالْمَدُونَ لَرَبّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَالْمَرَقُ الله وَحْدَهُ وَالْمَدُونَ الرّبُونَ عَابِدُونَ لَرَبّنا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَالْمَرْوَا لِ وَحْدَهُ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعْدَهُ وَالْمَالَ وَحْدَهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُونَ اللّهُ وَعْدَهُ وَاللّهُ وَعْدَهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَاللّهُ وَعْدَهُ وَاللّهُ وَعْدَالُ وَلَا اللّهُ وَعْلَى اللّهُ وَعْدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعْدَامُ وَعْمَالًا فَيَصَدَى اللّه وَعْدَهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَعْدَامُ وَعْرَالُ وَعْمَالُولُ اللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَعْمَالًا فَاللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَعْدَامُ اللّهُ وَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَعْمَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَ

( بَابِ فِي الضَّحَاياً وَالذَّباَ يُتِح وَالْمَقْيَقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْجَتَانِ وَمَا يُخْرَّمُ مِنَ الأَمْهِمَةِ وَالأَشْرِبةِ

والأُصْحِيَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَن اسْتَطَاعَهَا وأَقَلْ مَا يُجْزِي

فيها مِن الأسنان الجذع مِن السّأن وَهُو ابْنُ سَنَة وَقَيلَ ابْنُ مَن الْمَوْ وَهُـو عَمَا الْمَوْ وَهُـو عَمَا الْهُو فَى سَنَة وَدَخَلَ فِي الثّانية وَلا بُحْزِي فِي الضّعَابا مِن المَمْ وَالْبَقْ وَالنَّنَى مِنَ البَقْرِ مَا دَخَلَ فِي السّنَة الرّابِهِ وَالأَبْنُ مِنَ البَقْرِ مَا دَخَلَ فِي السّنَة الرّابِهِ وَاللَّهُ مِن الإبلِ ابْنُ سِت سِيْبِينَ وَفُهُولُ السّأنِ فِي الصّعَابا أَفْضَلُ مِن خَصْبانِها وَخِصْبانُها أَفْضَلُ مِن الإبلِ ابْنُ سِت السّيْبانَ وَفُهُولُ السّأنِ فِي الصّعَابا أَفْضَلُ مِن خَصْبانِها وَخِصْبانُها أَفْضَلُ مِن الإبلِ وَالبَقَر فِي السَّانِ اللَّهِ السّقَالُ مِن إِنَانِها وَإِنَانَ المَدَ أَفْضَلُ مِن الإبلِ وَالبَقَر فِي السّقَانُ المَدَر أَفْضَلُ مِن الإبلِ وَالبَقَر فِي السّقَانُ المَدَر أَفْضَلُ مِن الإبلِ وَالبَقَر فِي السّقَانُ المَدَّ وَاللَّهُ وَلا السّقَانَ اللَّهُ وَلا المَدْعَاء النَّي لا شَعْمَ فَيها وَبُولَ وَلا المَدْعَاء النَّي لا شَعْمَ فَيها وَيُقَى فَيها المَدْبِي وَالنَّانِ المَدْفَوة اللَّذِن إلا أَنْ يكونَ يسيرًا المَدْبِي وَالنَّالِي المَدْفَوة اللَّذِن إلْ أَنْ يكونَ يسيرًا المَدْبُونُ المَدْبِي وَالْمَدِي وَالْمَدِي وَالْمَالِي اللَّهُ ال

بَهْدُ ذَبِع الْإِمَامُ أَوْ يَخْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ صَحْوَةً وَمَنْ ذَبِعَ قَبْلُ أَنْ يَدْبَعُ الْإِمَامُ أَوْ يَنْحَرُ أَعَادَ أَصْحِيَّتِ وَمَنْ طَامَ لَهُمْ فَلَيْتَحَرَّوْا صَلَاةً أَوْرَبِ الْأَنِيَّةِ إِلَيْهِمْ وَذَبْعِهِ وَمَنْ صَحَى بِلَيْلِ فَلَيْتَحَرَّوْا صَلَاةً أَوْرَبِ النَّيْمِ النَّحْرِ مَلاَئَة أَيْدَبَعُ فِيها أَوْ يُنْحَرُ أَوَلًما أَلِيَّ مُرَوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامُ النَّحْرِ أَوَلُما وَمَنْ فَاتَهُ النَّيْعِ أَوْلَهُ النَّوْلِ إِلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَهْضُ وَمَنْ فَاتَهُ النَّيْعِ فَى الْيَوْمِ النَّانِي وَلا وَمَنْ فَاتَهُ النَّيْعِ فَى الْيَوْمِ النَّالِي مَنْحَى الْيَوْمِ النَّانِي وَلاَ فَعَلْ اللَّهِ مِنَ الْأَصْحِيَّةِ جِلْدُ وَلاَ غَيْرَهُ وَتُوجَّهُ الذَّيْحَةُ عَيْدَ اللَّيْعِ إِلَى النِّيْعِ إِلَى النِّيْعِ إِلَى النِّيْعِ إِلَى النِّيْعِ إِلَى النَّانِي وَلاَ اللَّهُ مِنْ الْأَصْحِيَّة جِلْدُ وَلاَ غَيْرَهُ وَتُوجَّهُ الذَّيْحِةُ عَيْدَ اللَّهُ عَلَى النَّالِي وَلَا اللَّهُ النَّالِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَيْرَهُ وَتُوجَّهُ اللَّيْعِ الْمَالِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلِقُ وَالْمَوْمِيَةُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَالُهُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمَالِي الْمُعْلِقُ وَالْمَوْمِيَةُ وَاللَّهُ الْمُولِي الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَوْمِيَةُ وَالْمَوْمِي وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَوْمِي وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ وَالْمَوْمِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُومِ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَالْمُومِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُومِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ ا

أَصْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَبْسَ بِوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ فَدْ يَةِ الأَذَى وَجَدْزَاء الصَّيْدِ وَنَذْرِ اللَّسَاكِبْنِ وَمَا عَطْبِ مِنْ هَدْى التَّعْلَوْعِ فَبْلَ عَلِّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِحَى ذَلِكَ مَا سِحَى ذَلِكَ مَا وَالْأَوْدَاجِ وَلاَ بَجْزِيْ أَقَلَ اللهِ مَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى فَطَعَ الرّأَسَ أَسَاء وَلَيُو كُلُ وَالبَقَرُ ثَلُ وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى فَطَعَ الرّأَسَ أَسَاء وَلَيُو كُلُ وَالبَقَرَ ثَلُ وَالبَقَرَ ثَلُ وَالبَقَرَ ثَلُ وَالبَقَرَ ثَلُ وَالْمَوْرَ وَالْمُؤْمِ وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى فَطَعَ الرّأَسَ أَسَاء وَلَيْوَ كُلُ وَالبَقَرَ ثَلَ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَكُو وَقَدَ وَلَيْقُولُ وَالْمَنْ فَكَا لَا يَعْفِقُ وَلَا اللّهُ مِنْ فَلْ وَقَدِ وَلَيْقُولُ وَلَا مُنْعَلِقُ الْمَعْوِقُ وَالْمَوْرُ وَالْمُؤْمِقُ وَلَا الْمُعْمِلُ أَنْ وَقَدَ الْمَعْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ وَلَا الْمُعْمِلُ أَنْ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ الْمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَى الْمُ اللّهُ وَلَا أَلْكُ الْمَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْمَ اللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلَا أَلُولُ الْمَالِقُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَلا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلا يُهاعُ وَلا بَأْسَ بالصَّلاَةِ عَلَى جُلودِ السَّبَاعِ إِذَا ذُكِيْتَ وَيَعْمِ وَلا يُغْتَفَعُ بِسُوفِ المَيْنَة وَشَمْرِهَا وَمَا يُغْزَعُ مَنْهَا فَى حَالِ الْمَياذِ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلا يَقْلَعُ بَأَنْيابِ الفِيلِ وَقَدِ الْمَثَيْفَ فَي وَالْمَا اللَّهِ الْمَيْلِ وَقَدِ الْمَثَيْفَ فَي وَلَى اللَّهِ الْمَالُونِ اللَّهِ الْمَيْلِ وَقَدِ الْمَثَيْفِ فَي وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا بَاللَّهُ وَلا بَاللَّهُ وَلا بَاللَّهُ وَلا بَاللَّهُ وَلا بَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا بَاللَّهُ وَلا بَاللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُقَا تِلَهُ قَبْلُ قُدْرَ لِكَ عَلَى ذَكَاتِهِ وَمَا أَدْرَكُتُهُ قَبْلَ إِنْهَا وَهُ لِلْهُ اللّهِ مِنْ الْمَا عَلَيْهُ اللّهِ مِنْ فَاتَ رَعْمِكَ فَكُمْ وَإِنْ فَاتَ رَعْمِكَ فَكُمْ وَإِنْ فَاتَ بِنَفْسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لم يَبِتْ عَنْكَ وَقِيلَ إِنّا فَاتَ بِنَفْسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لم يَبِتْ عَنْكَ وَقِيلَ إِنّا فَاتَ يَفْسِهِ فَكُلْهُ إِذَا قَتَلَهُ سَهْمُكَ مَا لم يَبِتْ عَنْكَ وَقِيلَ إِنّا فَاللّهُ مِنْ يُوجَدُ فَى مِنَا اللّهُ وَلَا أَلْكُ فَهِ اللّهُ وَلَا أَلْكُ فَي اللّهُ وَلَا أَلْكُ مِنَ الْمُؤْوِد وَوَمُ سَابِعِهِ السَّبْعَةُ وَلَا يُعْمِ وَاللّهُ فِيهِ وَاللّهُ بَعْ مَخْوَةً وَلاَ يُومِ وَاللّهُ وَيَعْمَلُكُ مَنْهُ وَيُعْمَ وَلَا فَي السَّبْعَةُ اللّهُ مِنْ فَمِهَا وَيُوفُود وَتُعَسِدُ وَلا يُعْمِ وَاللّهُ مِنْ وَمِنْ فَمِا وَيُعْمَلُكُ مَنْهُ وَاللّهُ وَي اللّهُ وَي اللّهُ وَلَا فَي السَّبْعَةُ اللّهُ مِنْ فَمِا وَيُوفُونُ وَلا فَي السَّبْعَةُ اللّهُ مِنْ فَمِا وَيُوفُود وَتُعَسِدُ وَلا يُعْمَلُكُ وَلَا فَي السَّبْعَةُ اللّهُ مِنْ فَمَا وَيُوفُود وَتُعَسِدُ وَلا يُعْمَلُكُ وَلَا فَاللّهُ مِنْ فَمَا وَيُرْفُولُود وَتُعَسِدُقَ اللّهُ مِنْ فَمَا وَاللّهُ مِنْ فَمِنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ فَمِلْ وَلَا فَعْمَا وَاللّهُ مِنْ فَمَا وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ فَلْكُ مُسْلَعُهُ مَنْ وَإِنْ عُلْكُ مُسْلَعُهُ مَنْ وَإِنْ فَاللّهُ مِنْ فَوْلُود وَتُعَسِدُقَ اللّهُ مِنْ فَلَكُ مُسْتَعَبُ حَسَنْ وَإِنْ فَاللّهُ مِنْ فَمَالِكُ مُسْتَعَبُ حَسَنُ وَإِنْ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلِولُود وَتُعْمَلّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ وَلَاللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ فَاللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا وَلَود وَتُعَلّمُ الللّهُ مِنْ وَلَاللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ وَلَاللّهُ مُنْ وَلَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ وَلَالْكُود وَلُولُود وَلُولُود وَلُولُود وَلُولُود وَلَالْكُمْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ مُنْ الل

الجاهِلِيَّةُ فَلَا بَاسَ بِذَلِكَ وَالْحِتَانُ سُنَّةٌ فَى الذَّكُورِ وَاحِبَةٌ وَالْحَفَاضُ فِي النِّسَاء مَكْرُمَةٌ .

#### بآب في الجهاد

وَالِجْهَادُ فَرِيضَةٌ يَحْمِلُهُ بَمْضُ النَّاسِ عَنْ بَمْضٍ وَأَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ يُقَالِلَ المَدُوْ حَتَى يُدْءَوْ الْجَرْيَةُ وَإِلَّا فُو بِلُوا وَإِعَا يُمَاجِلُونَا فَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمُوا أَوْ يُوَدُّوا الْجَرْيَةُ وَإِلَّا فُو بِلُوا وَإِعَا يُعْجَمُ الْجِرْيَةُ إِذَا كَانُوا حَمْثُ تَنَا لَهُمْ أَحْكَامُنَا فَإِمَّا إِنْ بَعْمُ الْجَرْيَةُ إِلاَّ أَنْ يَرْ تَحِلُوا إِلَى بِلاَدِنَا فَي المَدُو مِنَ الْكَبَائِرِ إِذَا كَانُوا مِثْلَى فَوْلًا وَالْفِر الرَّمِنَ المَدُو مِنَ الكَبَائِرِ إِذَا كَانُوا مِثْلَى وَلَا يَقْلُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ عَدَدِ الْمُسْلَمِينَ فَالْمَا أَلْمُ لَا يَعْمَلُ اللّهُ وَالْمَالِيقِ وَلاَ بِأَسْ وَلاَ يَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَلِي الْمُعْلَى وَلاَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِيقِ وَلاَ بِأَنْ فَالْمَالُ وَالْمِئْتِيلُ الْمُحْلِمِ وَلاَ يُقْتَلُ النّسَاءُ وَالصّابِيانُ وَيُجْتَلُ اللّهُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَلَا النّسَاءُ وَالصّابِيانُ وَيُجْتَلُ اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الرُّهْبَانِ وَالأَحبَارِ إِلّا أَنْ مُقَا تِلُوا وَكَذَلِكَ الْمُ أَهُ مُ تَقْسَلُ إِذَا قَاتَلَتْ وَ يَجُوزُ أَمَانُ أَدْى المسلمِينَ عَلَى الْبَيْتِيمِ وَكَذَلِكَ الإَمَامُ اللَّهِ وَالصَّبَى إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ وَقِيلَ إِنْ أَبَازَ ذَلِكَ الإِمَامُ عَلَيْهُ وَالصَّبَى إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ وَقِيلَ إِنْ أَبَارُ ذَلِكَ الإِمَامُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ عَلَيْهِ وَلَيْ الْمِمَامُ اللَّهُ وَالْمَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَامُ وَلَا لَعْمَامُ لَالِمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَا لَمُعْمَالُونُ وَمَا الْمَامُ وَلِي الْمَامُ وَيُقَالُ وَمَنْ أَلْمُ وَلِي الْمَامُ وَيُقَالُ وَمَنْ أَلْمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلِي وَمِنْ أَلْمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَامُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَامُ وَلَا لَامُ وَلَا لَا وَمَنْ أَلْمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَا وَمَنْ أَلْمُ والْمُ وَلَا لَمُ وَلَا الْمَامُ وَيُقَالِمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَا وَمَنْ أَلْمُ وَلِهُ وَلَا لَمُ وَلَا لَامُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلَا لِمُ وَلِلْمُ وَلَا لَمُ وَلِهُ وَلَالُولُ وَمَنْ أَلْمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَا مُعْلِمُ الْمُ وَلِلْمُ وَلَا لَمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِمُ لِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَل

المسلمين فَهُو لهُ حَلال وَمِنَ اسْتَرَى شَبْنًا مَهُا مِنَ الْمَدُو لِمُ الْمُحَدُّ مُ الْمُحَدِّ الْمُحَدِي الْمُحَدِّ الْمُولِ الْمُحْدِي الْمُ

# ( بَأَبُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ )

وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَهُ لِفُ بِاللهِ أُو لِيَمْمُتْ وَيُؤَدِّبُ مِنْ حَلَفَ بِطَلاقٍ أُو عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ وَلا ثُنْياً وَلا كَفَّارَةَ إِلّا فِي البَّمِينِ بِاللهِ وَرَخَلًا أُو بِيَنْ هِ مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمَن

السَّنَهُ فَلَا كَفَارَةً عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْنَشْنَاءُ وَقَالَ إِنْ شَاءِ اللهُ وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبْلِ أَنْ يَصَمْتُ وَإِلَّالُمْ عَنْفَمْهُ ذَلِكَ وَالأَيْمَانُ وَهُو آَنْ مَحْلِفَ بِاللهِ إِنْ فَمَلْتَ أَو بَحْلِفَ بَاللهِ إِنْ فَمَلْتَ أَو بَحْلِفَ بَاللهِ إِنْ فَمَلْتَ أَو بَحْلِفَ لَيْ وَهُو آَنْ مَحْلِفَ فَى يَقِينِهِ مَ اللّهِ بِنِ وَهُو أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَىء يَظُنْهُ كَذَلِكَ فَى يَقِينِهِ مَ اللّهُ عَلَى شَىء يَظُنْهُ كَذَلِكَ فَى يَقِينِهِ مَ اللّهَ بَيْنَ لَهُ خِلَافُهُ فَلَا كَفَارَةً عَلَيْهِ وَلا إِنْمَ وَالْأَخْرَى الْمُالِفِ مَنْ اللّهُ عَلَى شَىء يَظُنْهُ كَذَلِكَ فَى يَقِينِهِ مَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلا إِنْمَ وَالْأَخْرَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَ

أَنْ يُكِمَّوْرَ قَبْلُ الْحُنْتُ أَو بَعْدَهُ وَبَعْدُ الْمُنْتُ أَحْبُ إِلَيْنَا فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمِى الله فَلَا يَنْمِهِ وَلاَ يَعْمِى الله فَلَا يَنْمِهِ وَلاَ يَعْمِى الله فَلَا يَعْمِهِ وَلاَ يَعْمِى الله فَلَا يَنْمِهِ وَلاَ يَعْمِى الله فَلَا يَنْمِهِ وَلاَ يَعْمِهُ وَمَنْ فَالَ إِنْ فَعَلَمْتَ كَذَا فَعَلَى نَذُرُ خَمِنْ فَالَ إِنْ فَعَلَمْتَ كَذَا فَعَلَى نَذُرُ خَمِنْ فَالَ إِنْ فَعَلَمْتَ كَذَا فَعَلَى نَذُرُ كُومُ مِنْ فَعْلُ الْبِرِّ مِنْ صَلاَةً أَوْصَوْمِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءُ وَلَا شَعْمَ وَالْمَالُ فَعَلَيْهِ كَفَارَهُ يَعْنِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ صَدَقَة مَى وَسُمَّاهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ لَمُ يُسَمِّ اللهُ يَعْمِرُ عَلَى مَعْمَ اللهُ وَلَيْ مَعْمَ اللهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلِنْ عَلَى وَمَنْ نَذَرَ مَعْمَ الله وَلَمْ اللهِ يَعْمَ وَالْ يَعْمَلُ وَالْ يَعْمَلُ اللهِ يَعْمَلُ اللهُ وَلَهُ مَنْ عَلْ يَعْمَ اللهُ وَلَهُ مَنْ فَلْ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ مَالَ عَلَيْهِ وَلَهِ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَهُ وَإِنْ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَالِهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وَاحِدَةً وَمَنْ قَالَ أَشْرَكُتُ بِاللهِ أَو هُو بِهُودِي أَوْ نَصْرَانِي الْفَيْ الْمِسْتِفْفَارَوَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَنْ عَمَا أَحَلَ اللهُ قَلَا شَيء عَلَيْهِ إِلّا فَى زَوْجَسِهِ فَإِنّهَا تَحْرُمُ مُعَلَى عَلَيْهِ إِلّا فَى زَوْجَسِهِ فَإِنّهَا تَحْرُمُ مَعَلَم إِلّا فَى زَوْجَسِهِ فَإِنّها تَحْرُمُ مُعَلَم اللهُ صَدَفة أَوْ هَدْيا أَجْزَأَهُ مَلْقهُ وَمَنْ حَلَفَ بِيَحْرِ وَلَدهِ فَإِن فَإِن لَمْ يَذَكُرُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُلْقَهُ وَمَنْ حَلَفَ بِيَحْرِ وَلَدهِ فَإِن فَي مَنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَذَيا أَبْذَكُ المَقامَ فَلَا شَيء عَليهِ وَمَنْ حَلَفَ بِالمُشَى إِلَى مَكَة فَحَنَتُ فَعَليْهِ المَشْي فَلَا شَيء عَليهِ وَمَنْ حَلَق بِالمُشْي إِلَى مَكَة فَحَنَتُ فَعَلَيْهِ المَشْي فَلَا شَيء عَليهِ المَشْي عَلَى مَنْ مَوْضِع حَلَيهِ فَلْيَسْسِ إِنْ شَاء فَى حَبِّ أَو مُحْرَةً فَإِنْ عَبَى مَن مَوْضِع حَلَيهِ فَلْيَسْسِ إِنْ شَاء فَى حَبِّ أَو مُحْرَةً فَإِنْ عَمَى مَوْضِع حَلَيهِ فَلْيَسْسِ إِنْ شَاء فَى حَبِّ أَو مُحْرَةً فَإِنْ عَمَلَ مَعْرَا فَهِ فَالْمَا مَعْرَا فَالْمُهُ وَلَالَ مَعْرَاهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلّ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى المَدِينَةِ أَوْ إِلَى بِيتِ المَقْدِسِ أَنَاهُمَا رَاكِبًا إِنْ نَوَى الصَّلَاةَ بِمَسْجِدَيْمِماً وَ إِلَّا فَلاَ شَىءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَـيْرُ مَذِهِ الثَّلَافَةِ وَالْمَا خَـيْرُ مَذِهِ الثَّلَافَةِ مَسَاجِدٌ فَلَا يَأْنِها مَاشِيًا وَلا رَاكِبًا لَصَلَاةً نَذَرَ هَا وَلَيْمَا أَيْمَوْضِعٍ مِنَ الثَّنُورُ نَذَرَ وِ بِاطَابِمَوْضِعٍ مِنَ الثَّنُورُ فَيْ فَذَرَ وَ بِاطَابِمَوْضِعٍ مِنَ الثَّنُورُ فَيْ فَذَرَ وَ بِاطَابِمَوْضِعٍ مِنَ الثَّنُورُ فَيْ فَذَرَ اللَّهُ فَا لَهُ فَا لَيْهُ أَنْ يَأْنِيَهُ .

( بَأَبِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالرَّجْمَةِ
وَالظَّهَارِ وَالإِيلاَء وَالْمَانِ
وَالظُّهَارِ وَالإِيلاَء وَالْمَانِ

وَلاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَى عَدْلِ فَإِنْ لَمْ الْمُعْدِدَا فَ الْمُقَدِّ فَإِنْ لَمْ الْمُعْدِدَا فَأْقَلُ الصَّدَاقِ مُشْهِدًا وَأَقَلُ الصَّدَاقِ مُشْهِدًا وَأَقَلُ الصَّداقِ رُبُعُ دِينَادٍ وَلِلاْبِ إِنْكَاحُ الْبَقِيدِ الْبِكْرِ بِغَسْيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ الْمُعْدِدُهِ الْمِكْرِ بِغَسْيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ الْمُعْدِدُهِ الْمُعْدِدُهِ الْمُعْدِدُهُ وَالْمِكْرِ وَصَى أَوْغَيْرُهُ اللَّهِ فِي الْمِكْرِ وَصَى أُوغَيْرُهُ اللَّهِ فِي الْمِكْرِ وَصَى أُوغَيْرُهُ

نُمسَ عَلَى آبَائِهِ وَحُرِّمَتَ عَلَيْهِ أَمْهَا هَمَا وَلاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنَا هَا حَقَّى يَدْخُلُ بِالأُم أَوْ يَتَلَدُّذْ بِهَا بِنِكَاحِ مِلِكَ يَمْنُ أُوبِشُبَهَ فِي مِنْ نِيكَاحِ أَلْوَ مُلَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلاَلُ وَحَرَّمَ اللّهُ مَنْ نِيكَاحِ أَو مِلْكَ وَكُورً اللّهُ مَنْ نِيسَ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ بِيلكِ مَرَارِ هِنَّ بِاللّهِ وَيجِلُ وَطْء الكِتابِ إِيلكِ وَيجِلُ وَطْء مَرَارِ هِنَّ بِاللّهِ وَيجِلُ وَطْء الكِتابِ إِيلكِ وَيجِلُ وَطْء مَرَارِ هِنَّ بِاللّهِ وَيجِلُ وَطْء مَرَارِ هِنَّ بِاللّهِ مَنْ بَالنّهُ كَاحِ وَلاَ يَجْرِهُ وَيَجْلُ وَطْء مِنْ رَجُلِ عَبْدَ وَلِهُ أَن يَتَزَوَّجُ أَمَةً وَالِدِهِ أَمَةً وَلَدِهِ أَمَةً أَمِّهِ وَلاَ بَعْلَ وَلاَ مُنْ مَرَارً مُسْلِمات أَنْ يَتَزَوَّجُ أَمَةً وَالِدِهِ أَمَةً أَمِي وَلَهُ أَن يَتَزَوَّجُ أَمَةً وَلِهُ مُولِمَ وَيَجُورُ لِلْكُمْ وَلَا عَبْدِهُ وَيَعْمُورُ لِلْكُمْ وَلَا مَنْ يَرَجُلُ عَيْمُ وَيَعْ وَلَا مُنْ مَنْ وَالْمَهُ مِنْ رَجُل عَيْمِ وَيَجُورُ لِلْكُمْ وَلا مَنْ مَرَارً مُسْلِمات وَلِكُمْ وَلا مَا يَعْمَدُ وَلِلْامٌ وَلِيمَ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ مَا وَلا مُو كَا يَعْمَ وَالْمَعْمُ وَلا اللّهُ مَا وَلا مُومَ وَلا اللّهُ مَا وَلا مُومَ وَلا اللّهُ مَا وَلا مُومَ وَلا اللّهُ مَا وَلا مُؤْمِ وَلا اللّهُ مَا وَلا مُومَ وَلا اللّهُ مَا وَلا مُومَ وَلا الْمَاقَةُ وَالسَّاكُة وَعَلَيْهِ وَلا الْمَاقِةُ وَالسَّهُ وَعَلَيْهِ وَلا الْمَقَةُ وَالسَّاكُة وَالْمَاقُ مَا الْمَاقِةُ وَاللّهُ مُنْ وَلا اللّهُ مَا الْمَاقِةُ وَاللّهُ مُنْ الْمَاقِةُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ وَلِي وَلا الْمُؤْمُ وَلِا وَلَاللّهُ الْمُنْ وَلِي وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللَهُ اللللللّهُ اللللللللِهُ اللللللّهُ اللللللللْمُ الللللللْمُ ا

لِلْرُوْجَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بَهَا أُو يُدْفَى إِلَى الدُّخُولِي وَهِيَ بِمِّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَنكَاحُ التَّفويضِ جَائُرٌ وَهُو أَنْ يَفقِدَاهُ وَلا يَدْخُلُ مِهَا حَتَى يَفْرِضُ لَمَا فَإِن يَدْخُلُ مِهَا حَتَى يَفْرِضُ لَمَا فَإِن فَرَضَ لَمَا صَدَاقَ المِثْلِ لَزِمَهَا وَإِن كَانَ أَفَلَ فَهَى مُحَيَّرَةٌ فَإِنْ فَرَضَ لَمَا صَدَاقَ مَثْنَا أَنْ يُرْضِيها أَوْ يَفرضَ لَمَا صَدَاقَ مَثْلُها فَيَلْزَمُها وَإِذَا ارْ ثَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَوْنِ ا نَفْسَخَ الذَّكَاحُ مِثْلُها فَيَلْزَمُها وَإِذَا ارْ ثَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَوْنِ ا نَفسَخَ الذَّكَاحُ مِثْلُها فَيلَاقِ وَقَدْ فِيلَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرَانِ بَهِمَا عَلَى بِطَلَاقٍ وَقَدْ النَّهُ مَا وَإِنْ أَسْلَمُ الكَافِرَانِ بَهَمَا عَلَى بَعْدِ طَلَاقٍ فَإِنْ أَسْلَمُ فَى المِدَّةِ وَإِنْ أَسْلَمَ هُو لَكَامَتُ مُوسِيَّةً فَأَسْلَمَ الْكَافِرَانِ أَسْلَمَ هُو كَانَتْ مَجُوسِيَّةً فَأَسْلَمَ مُن الْمَدَ مُؤْمِنَ وَإِنْ ثَأْخَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاتَتْ مِئْهُ وَيُعْرَفُونَ أَنْ أَرْبَعِ فَلْمَاتُ مِنْ أَرْبَعِ فَلْيَخْتُو أَرْبُعِ فَلْمَاتُ مِنْ أَرْبَعِ فَلْيَخْتُو أَرْبَعِ فَلْمَاتُ مِنْ أَرْبَعِ فَلْقَدْ بَاتَتْ مِنْهُ وَيُونَ اللّهُ فَوْلَا أَنْ أَوْجَيْنِ وَإِنْ ثَأَخَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاتَتْ مِنْهُ وَيُولِ لَكُمْ أَنْ أَوْجَيْنِ وَإِنْ ثَأَخَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاتَتْ مِنْهُ وَلَا أَنْ أَنْ وَجَيْنِ وَإِنْ ثَأَخَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَاتَتْ مِنْهُ وَيُعْوِقُهَا فَى عِدَّتِهَا وَلا نَكَامَ وَيُومُونَ وَإِنْ اللّهُ فَا عَدْ اللّهُ وَلا نَكَامَ وَيُعْوِقُهَا فَى عِدَّتِهَا وَلا نَكَامَ وَلَا كَامَةً فِي عِدَّتِها وَيَطُوهُا فَى عِدَّتِها وَلا نَكَامَ وَيُعْوِقُهَا فَى عِدَّتِها وَلا نَكَامَ وَالْمَالَةُ فَالْمَاكَ اللّهُ فَي عِدَّتِها وَلا نَكَامَ وَلَا اللّهُ فَي عِدَتِها وَلا نَكَامَ اللّهُ فَي عِدَّتِها وَلا نَكَامَ وَالْمَالِقُولُولُولُهُ اللْمُؤْمِ وَلَالِكُونُ اللّهُ فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

لِمَبْدُ وَلا لِأَمْةِ إِلا أَنْ يَأْذَنَ السَّيَّدُ وَلا تَمْقَدُ امْرَأَةً وَلا عَبْدُ أَنْ وَلاَ مَنْ عَلَى عَيْرِ دِينِ الإسلام في كَاحَ امْرَأَةً وَلا يُجُوزُ أَنْ يَتَرَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ليُحِلَّهَا لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثا وَلا يُحِلَّهَا فَلا يُحَلَّمُ ذَلِكَ وَلا يَجُوزُ يُكَاحَ المُحْرِمُ لِنَفْسِهِ وَلا يَمْقِدُ نِكَاحَا لِغَيْرِهِ وَلا يَجُوزُ يُكَاحَ المَريضِ وَيُفْسَخُ وإنْ بَنَى بها فَلَهَا الصَّدَاقُ وَلا يَجُوزُ يُكَاحَ المَريضِ وَيُفْسَخُ وإنْ بَنَى بها فَلَهَا الصَّدَاقُ فَى النَّلُمْ مُبْدَأً وَلا مِيراتَ لَها وَلَوْ طَلَّقَ المَريضُ امْرَأَتُهُ فَى النَّلُمَ مُبْدَأً وَلا مِيراتُ لَها وَلَوْ طَلَّقَ المَريضُ امْرَأَتُهُ مَنْ الله وَلَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَمَنْ طَلَّقَ المُرازِّ اللهُ وَلَا لَكَاحَ حَتَّى تَنْسَكِمَ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ مُهَا الْهَالِمُ يَعْمُ إِلَى اللهُ يَعْمُ الْهَالِمُ اللهَ يَعْمُ الْهُ اللهَ يَعْمُ الْهَالِمُ وَاحِدَةً بِدْعَةً وَيُلانَمُ مُنْ اللهَ الْمُؤْلِقُ اللهَ الْمُؤْلِقُ اللهَانَةُ فِي الْمُؤْلِقُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

مَا لَمْ تَضَعُ وَالْمُعَدَّةُ بِالشَّهُورِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْمِدَّةُ وَالإِفْرَاهِ هِي الْأَطْهَارُ وَيُنْهِى أَنْ يُعَلِّنَى فَى الْمُنْفِي وَإِنْ طَلَّقَى لَزِمَهُ وَيُخْبَرُ عَلَى الرَّجْمَةِ مَا لَمَ تَنْقَضِ المِدَّةُ وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُطلَقُهُا مَتَى شَاء وَالواحِدَةُ ثَبِينُهَا وَالنَّلاَثُ ثُحَرِّمُهَا إِلَّا بَعْدَ وَوْجٍ وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقَ فَهِى وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخُلْمُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْمَةً فيها وَإِنْ لَمْ يَنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخُلْمُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْمَةً فيها وَإِنْ لَمْ يَنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخُلْمُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْمَةً فيها وَإِنْ لَمْ يُنْوِى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْخُلْمُ طَلْقَةٌ لاَ رَجْمَةً فيها أَوْ مَنْ قَالَ يَسْمً طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتُهُ شَيْنًا فَنَطَمَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ لِيسَمَّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتُهُ شَيْنًا فَنَطَمَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ لِيسَمَّ طَلَاقًا إِذَا أَعْطَتُهُ شَيْنًا فَنَطَمَهَا بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ قَالَ لَيْ فَهِى اللّهِ لَا لَمُ مَنْفَى عَلَى اللّهُ اللّهُ فَرَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْلَقُهُ وَمِنْ قَالَ مَلْكُ السَّيْدُ وَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّ

الني لَمْ يَغْرِضَ لَمَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَمَا وَلَوْ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَمَا صَدَاقُ المَيْلِ إِنْ لَم تَكُنْ رَضِيتُ بِشَي هَ مَمُلُومٍ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُنْلِمِ وَالْبَرُصِ وَدَاهِ الفَرْجِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَاوَكَ لَمْ الْجُنُونِ وَالْجُنْلَمِ وَالْبَرُصِ وَدَاهِ الفَرْجِ فَإِنْ دَوَّجَهَاوَلَى لَيْسَ بِقِرِ يَبِي الْقَرَا بَقِفَلَاثَى وَلَا يَوْرَفُ مَنَا الْعَرْبِ الْقَرَا بَقِفَلَاثَى وَطِيء وَلِا يُورَفُ مُنَا إِنْ وَرَجَهُ إِنْ شَاءت وَالْمَقْوَدُ يُغْرَبُ لَهُ أَجَلَ وَعِي عَنْدَه وَلِا يُورَثُ مَالُهُ وَلِي عَلَي اللّهِ وَلا يُورَثُ مَالُهُ مَنْ وَلا يُورَثُ مَالُهُ مَنْ وَلا يُورَثُ مَالُهُ مَنْ الرَّمَانِ مَا لا يُعْيِشُ إِلَى مِنْلِهِ وَلا يُورَثُ مَالُهُ مَنْ يَوْمٍ وَمَنْ مَالْمُوبِيشُ إِلَى مِنْلِهِ وَلا يُورَثُ مَالُهُ مَنْ مَا يَعْمَ عَنْ مَنْ الزَّمَانِ مَا لا يُعْيِشُ إِلَى مِنْلِهِ وَلا يُورَثُ مَالُهُ مَنْ مَنْ يَوْمٍ وَمَنْ الزَّمْ مَا يَعْمَ عَنْ مَا اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلا يُعْرَفُ وَمَنْ الرَّمَانِ مَا لا يُعْيِشُ إِلَى مِنْلِهِ وَلا يُورَثُ مَالُهُ اللّهُ مِنْ وَلا يُعْرَفُ وَمَنْ الرَّمُ اللّهُ مِنْ الْقَوْلُ الْمَوْرُوفِ وَمَنْ الرَّامُ وَلَا يُعْرَفُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا يُعْرَفُ اللّهُ مِنْ وَلا يُعْرَفُونُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَلا يُعْرَفُ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَلا يُعْرَفُونَ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللللللّه عَلَى اللّه عَلَى الللللّه عَلَى ال

أُوكِتاً بَهِ أَوْ عِنْنِ وَشِهْ فِي مِمّا تَحْرُمُ بِهِ وَمَنْ وَطِيءَ أَمّةَ عَلَىٰ لِمُ تَعَلِیْ لَهُ أَمّها وَلا البَنْمَ الْمَعْمَدُ مَعَى آبائِهِ وَأَبْنَائِهِ كَتَحْرِيمِ النّبِكَاحِ وَالطّلاقُ بِسِدِ العَبْدِ دُونَ السيّد وَلا طَلاق لِعبِي النّبِكَاحِ وَالطّلاقُ لِعبِي مَا دَامَتا فِي الجُلسِ وَلَهُ وَالمُمَلِّكَةُ وَالمُحَيَّرَةُ لَهُما أَنْ يَقْضِياً مَا دَامَتا فِي الجُلسِ وَلَهُ اللّهَ لَكَةَ خَاصَةً فِيها فَوْقَ الواحِدة وَلِبسَ لَها فِي الشّخيرِ أَنْ تَقْضِى إِلّا بِالثّلاَثِ ثُمّ لا نُكْرَةً لهُ فَيها وَكُلُّ الشّخيرِ أَنْ تَقْضِى إِلّا بِالثّلاَثِ ثِمّ لا نُكْرَةً لهُ فَيها وَكُلُّ الشّخيرِ أَنْ تَقْضِى إِلّا بِالثّلاَثِ ثِمْ لا نُكْرَةً لهُ فَيها وَكُلُّ الشّخيرِ أَنْ تَقْضِى إِلّا بَعْدَ أُجَلَ الإِيلَاءِ وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ عَلَيْ وَلَا اللّهُ وَمُولَ وَلا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَلا اللّهُ وَمُولَ وَلا المُنْوبِ لِبْسَ فِيها شِرْكُ وَلا طرف مِنْ حُرِيَّةٍ فَإِنْ لَم يَحِدُ المُنْ اللّهُ عَلَى رَبّعِ المُلْمَ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ ا

وَطوَّهُ بَمْدَ أَن فَمَلَ بَمْضَ الْكَفَّارَةِ الْمِمْامِ أَو سَوْمِ فَلْمَيْتَدَمُّهَا وَلاَ الْمَن بِعِنْقِ الأَغْورِ فِي الظّهَارِ وَوَلَدَالزَّ الْوَيْجَرِيُ فَلَيْتَدَمُّهَا وَلاَ الْمَانِ الْمَانِ اللهَ اللهُ اللهُ

وَمِنْ اشْتَرَى زُوجَتُهُ انْفُسَحَ نِكَاحُهُ وَطَلاَقُ الْمَبْدِ طَلَقَتَانِ وَعِدَهُ الْمُبْدِ كَالْحُرِّ بِخِلاَفِ مَمَانِي وَعِدَهُ الْأُمَةِ حَيْضَتَانِ وَكَفَّارَاتُ الْمَبْدِ كَالْحُرِّ بِخِلاَفِ مَمَانِي الْمُحْدُودِ وَالطَّلَاقِ وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيسَعِ فِي الْمُحْدُونِ الرَّضِيسَعِ فِي الْمُحْدُونِ الرَّضِيسَعِ فَي اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةٌ وَاحِدَةً وَلاَ يُحَرِّمُ مَا أَرْضِيعَ بَعْدَ الْحُولَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنحوهِ مَا أَرْضِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرِّمُ بِالوَجُورِ وَالسَّعُوطِ وَقَيلَ الشَّهُ وَلَا فَيَا اللَّهُ الْمُولِيْنِ فِصالَا السَّغْفَى فِيهِ بِالطَّمَامِ وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ وَيُحَرِّمُ بِالوَجُورِ وَالسَّعُوطِ وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ وَيُحَرِّمُ بِالوَجُورِ وَالسَّعُوطِ وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ يَنْكَ الْمَنْ أَوْ وَبَنَاتُ فَخُلِهُا مَا تَقَدِّمُ أَوْ وَبَنَاتُ فَخُلِهُا مَا تَقَدِّمُ أَوْ وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ يَنْكَ الْمَنْ أَوْ وَبَنَاتُ فَخُلِهُا مَا تَقَدِّمُ أَوْ تَأْتُ وَيُعَرِّمُ بَالْتِهُ وَلَاخِيهِ فَكَاحُ بَنَاتُ فَخُلِهُا مَا تَقَدِّمُ أَوْ وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ يَالُونَ فَعَلَامُ مَا اللَّهُ وَلَاخِيهِ إِلْكُونُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَاخِيهِ مِنْ أَلَى الْمُ الْمُؤْولِقُ وَمِنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًا فَبَنَاتُ يَلْكُ الْمُؤْولِ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِنَاتُ وَلَالْمُ مَا الْمَالِحُدُهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَاقُ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالَاقُ مَنْ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَاسِعِ فَالْمَالِقُلُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالْمُولُولِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ

## بَأَبُ فِي المِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاسْتِبْرَاء

وَعِدَّةُ الْخُرَّةِ المطْلَقَةِ ثَلَاثُهُ ثُورُوهِ كَانَتْ مُسلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً وَالأَمَة وَمَنْ فَهَا بِقِيَّةً رِقٌ فَرْآنِ كَانَ الزَّوْجُ فَى جَمِيمِهِنَّ حُرَّاأًو عَبْدًا وَالأَفْرَاءِ هِيَ الأَطْهَارُ التِي بَين الدَّمَانِ فإن كانت عِن لَمْ تَعِضْ أَوْ مِنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحِيضِ
فَلَاتَهُ أَشْهُرُ فِي الْخُرِّةِ وَالْأَمَّةِ وَعِدَّهُ الْخُرِّةِ الْمُسْتَعَامَةِ أَو الْاَمَةِ فِي الطَّلَقِ وَمَعُ الْاَمَةِ فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْعَلَقَةُ التِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَو أَمَّةً كِتَابِيَّةً وَالْمُطَلَّقَةُ التِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا عِدَّةً عَلَيْها وَعِدَّةِ الْخُرَّةِ مِنَ الوفاقِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرُ وَعَشْرُ كَانَتْ صَغِيرَةً أُو كَبِيرَةً دَخَلَ بِها أُو لَمْ يَدْخُلْ مُسلِمةً كَانَتْ كَانَتْ صَغِيرَةً أُو كَبِيرَةً دَخَلَ بِها أُو لَمْ يَدْخُلْ مُسلِمةً كَانَتْ مَا لَمْ يَدْخُلُ مُسلِمةً وَمَنْ فِيها يَقِيَّةً رِنَّ شَهْرَانِ وَخَسُلُ لِيَالِي اللّهِ اللّهِ يَدْخُلُ مُسلِمةً كَانَتْ مَا لَمْ تُرَبِّ الْمُعْيَدَةُ وَمَنْ فِيها يَقِيَّةً وَقَا اللّهِ لا تَحْيِضُ لِمِعْمُ أَو كَبَرِهِ وَتَعْقِيلُ وَقَدْ بَنِي بِها فَلا تُنْسَكُحُ فِي الوَفَاقِ إِلّا بَصْدَةً مُلَاثَةٍ أَشْهُرُ وَقَدْ اللّهُ عَنْ الرّبَةِ أَوْكَبَرِهِ وَتَعْقَيْهُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْعًا مِنَ الرّبَةِ وَالْمَرْقِ اللّهُ مِنْ الوَفَاةِ مَنْ الوَفَاةِ مِنْ الْوَفَاةِ مَنْ الرّبَةِ وَالْمَرْقِ أَوْكَبَرِهِ وَتَعْقَيْهُ مِنَ الوَفَاةِ مَا الْمُعْتَدُةً مُن الوّفَاةِ مَا يَعْشَولُ فَى الرّبَةِ وَالْمُورِةِ وَالْمُورِةِ أَوْلُكَبِيرَةِ الْمُحْدَادِ وَاخْتُلُفَ وَالْمَا الْمُعْتَدَةً وَالْمُورَةِ أَوْلُكَبِيرَةً الإَمْدَةِ وَالْمُورَةِ الصَعْبِرَةِ أُولًا كَبِيرَةٍ الإَخْدَادِ وَاخْتُلُفَ وَالْمُهُمُ وَقَلَى الْامَةِ وَالْمُورَةِ أَوالْكَبِيرَةِ الإَخْدَادِ وَاخْتُلُفَ وَالْمَا الْمَالِيرَةِ الْمُعْرَةِ أَوالْكَبِيرَةِ الإَخْدَادِ وَاخْتُلُفَ وَالْمُورَةِ أَوْلُكَبِيرَةِ الإَخْدَادِ وَاخْتُلُفَ وَالْمُورَةِ أَوْلُكُمْ وَالْمُورَةِ أَوالْكَبَيرَةِ الإَخْدَادِ وَاخْتُلُفَ وَالْمُورَةِ المُعْرَاقِ أَوْلُولُوا عَنْسُورَةً أَوالْكَبِيرَةِ الْمُؤْتِولُولُوا عَنْسُورَةً أَوْلُولُوا عَنْسُورَةً أَوْلُولُوا عَنْسُورَةً أَوْلُولُوا عَنْسُورَةً أَوْلُولُوا عَلَامُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْلِقُولُوا عَلَيْمُ وَالْمُؤْلِقُولُوا عَلَيْسُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا عَلَيْمَ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولِ

 كَانَتُ الدَّارُ الْمُنِّتِ أَوْ قَدَ نَقَدَ كِرَاءِهَا وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْمِا فَى طَلاقِ أَوْ وَفَاقِ حَى ثَيْمُ السِدَّةَ إِلَّا أَنْ يُخْرِجُهَا رَبُ الدَّارِ وَلَمَ يَقْبَلُ مِنَ الحَرَاءِ مَا يُشْبِهُ فَلَتَخْرُجُ وَ تَقِيمُ بِالمَوَاسَعِ الدَّارِ وَلَمَ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَى تَنْقَضِى الْمِدَّةُ وَالمَرْأَةُ ثَرْضِعُ وَلَدَهَا اللّهِ عَنْ الْمُعَلِّقَةِ إِرْمَنَاعُ فِي الْمِعْمَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا لاَ يَرْضِعُ وَالْمُعَلَّقَةِ إِرْمَنَاعُ وَلَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

ائَسَعَ فَمَلَيْهُ إِخْدَامُ رَوجَتِهِ وَعَلَيْسِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَكُلِّسِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَكُلِّسَةً فَنَهُمُ إِذَا مَاتُوا وَاخْتُلِفَ فَى كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ابنُ الْقَاسِمِ فَى مَالِمِ الزَّوْجِ وَقَالَ الْقَاسِمِ فَى مَالِمِ الزَّوْجِ وَقَالَ سَخْنُونُ إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مَالِمًا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مَالِمًا لَوْ إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَنِي مَالِمًا لَوْ الزَّوجِ .

## بأب فِي الْبُيُوعِ وَما شَاكُلَ البُيُوعِ

 وَلاَ يَجُوزُ طَمَامٌ بِطَمَامٍ إِلَى أَجَلَ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَو مِن الْفُواكِهِ خِلَافِهِ كَانَ مِنَا الْفُواكِهِ وَالْبُقُولِ وَمَا لا يُدَّخَرُ مُتَفَاصَلاً وَ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ وَاحِدِ فَيَا يُدْخَرُ مُتَفَاصَلاً فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَا يُدْخَرُ مِنَا الْفُواكِهِ مِنَ الْفُواكِهِ النَّالِيدِ وَلاَ يَجُوزُ النَّفَاصَلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَيَا يُدْخَرُ مِنَ الْفُواكِهِ النَّالِيدِ وَسَارً الإَدَامِ وَالطَّمَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللهِ وَحْدَهُ وَمَا خُلِفَتَ أَجْنَامُهُ مِن ذَلِكَ وَمِنْ سَارً الْخَبُوبِ النَّافِيةِ وَسَارً النَّفَاصَلُ فِيهِ يَدًا بَيْدٍ وَلاَ يَجُوزُ النَّفَاصَلُ فِيهِ يَدًا بَيْدِ وَلاَ يَجُوزُ النَّفَاصَلُ وَلاَ يَعْوِلُ مِنْ الْفَوَاكِةِ وَالنَّمْ وَالْفَوْلِكِةِ وَالنَّالُ وَالْفَوْلِكِةِ وَالنَّالُ وَالْمُولِ وَالْفَوْلِكِةِ وَالنَّالُ وَالْمُولِ وَالْفَوْلِكِةِ وَالنَّالِي وَلَمْ يَعْفَى وَالْمُولِ وَالْفَوْلِكِةِ وَالْمَامُ وَالْوَلِيقِ وَالْمُولِ وَالْفَوْلِكِةِ وَالنَّالِي وَلَمْ يَعْفَى وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِولُ وَاللَّالِي وَلَمُ وَاللَّولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَأَلْبَانُ ذَلِكَ الصَّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَنَّهُ صِنْفُ وَمَنِ ابْنَاعَ طَمَامَهُ فَلاَ يَجُونُ بِيهُهُ قبلَ أَنْ يَسْتُوفِيهُ إِذَا كَانَ شَرَاوُهُ ذَلِكَ عَلَى وَذَنْ أَو كَذَلِكَ كُلُّ طَمَامِ وَذَنْ أَو كَذَلِكَ كُلُّ طَمَامِ وَذَنْ أَو كَذَلِكَ كُلُّ طَمَامِ وَذَنْ أَو إِذَامٍ أَو شَرَابٍ إِلَّا اللّه وَحْدَهُ وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدُوبِيَةِ وَالزَّرَارِيمِ النِي لاَ يُعْتَمَرُ مِنْهَا زَيْتُ فَلاَ يَدْخُلُ فَلِكَ فَهَا عَرْمُ وَالزَّرَارِيمِ النِي لاَ يُعْتَمَرُ مِنْهَا زَيْتُ فَلاَ يَدْخُلُ فَالِكَ فَهَا عَرْمُ وَالزَّرَارِيمِ النِي لاَ يُعْتَمَرُ مِنْهَا وَيْتَ فَلاَ يَدْخُلُ فَلِكَ فَهَا عَرْمُ مِنْ بَيْعٍ الطَّمَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيهُ وَلاَ مِنْهُ وَلاَ يَنْهُ وَلاَ يَعْمُ وَلاَ يَعْمُولُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ يَعْمُولُ وَلاَ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلاَ اللّهُ وَلاَ يَعْمُولُ وَلاَ الْمُورِي وَلاَ اللّهُ وَلاَ يَعْمُولُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ يَعْمُولُ وَلاَ الْمُورِي وَلاَ اللّهُ وَلاَ يَعْمُولُ وَلاَ الْمُؤْمِنُ وَلاَ الْمُؤْمِنُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلا كَمَانُ الْمُؤْمِنُ وَلاَ اللّهُ وَلا كَمَانُ الْمُؤْمِلُ وَلاَ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا كَمَانُ الْمُؤْمِلُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَبْبًا فَ لَهُ أَنْ يَعْبِسَهُ وَلا شَيْءَ لَهُ أَوْ يَرُدُهُ وَيَرُدُهُ وَيَرُدُهُ أَنْ يَرْجَعَ وَيَأْخُذُ مَا نَفْصَهُ الْعَيْبُ فِي النَّمْنِ أَوْ يَرُدُهُ وَيَرُدُ مَا نَفْصَهُ الْعَيْبُ عِنْدَهُ وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِمَيْبِ وَقَدِ اسْتَمَلَّهُ فَلهُ عَلَّتُهُ وَالْبَيْعُ عَلَى عِنْدَهُ وَإِنْ رَدَّ عَبْدًا بِمَيْبِ وَقَدِ اسْتَمَلَّهُ فَلهُ عَلَّتُهُ وَالْبَيْعُ عَلَى الْخُيَارِ جَائِزُ إِذَا ضَرَبًا لِنَاكِ أَجَلا وَرِيبا إِلَى مَا تُعْتَبُرُ فِيهِ إِنْكَ الْجُلا وَرِيبا إِلَى مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ إِنْكَ وَلاَ يَعْوِزُ النَّقَدُ فَى الْجُلَارِ وَلاَ فِي الْمُواصَّعَةِ بِشَرْطٍ وَالنَّفَقَةُ فَى ذَلِكَ وَلاَ فَي الْمُواصَّعَةِ بِشَرْطٍ وَالنَّفَقَةُ فَى ذَلِكَ وَلاَ فَي الْمُوسَانُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ النَّهُ الْمُوسَانُ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ النَّهُ عَلَى الْبَعْرَاءُ الْمُؤَالَّ الْمُؤَالُونَ اللَّهُ الْمُؤَالُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَالُونَ اللَّهُ الْمُؤَالُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَالُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

رَدُهُ وَإِنْ كَانَ مِمّا يُوزَنُ أُو يُكِالُ فَلْيَرُدُ مِثْلَهُ وَلا يُعْفِقُ وَلا يَجُونُ سَلَفَ يَجُرُ مَنْفَعَةً وَلاَ يَجُونُ سَلَفَ يَجُرُ مَنْفَعَةً وَلاَ يَجُونُ سَلَفَ مِنْ إِجَارَةِ أَوْ يَجُونُ سَلَفَ مِنْ إِجَارَةِ أَوْ يَجُونُ السَّلَفَ مِنْ إِجَارَةِ أَوْ يَجُونُ السَّلَفَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى تَمْجِيلِهِ وَلاَ يَجُونُ الوَصِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَمْجِيلِهِ وَلاَ تَحْجِيلُ عَرْضُ مَنْ عَلَى الزَّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ تَمْجِيلُ عَرْضُ مَنْ عَلَى الزَّيَادَةِ فِيهِ التَّاخِيرُ بِهِ عَلَى الزَّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ تَمْجِيلُهِ وَلاَ يَعْجِيلُ عَرْضُ مَنْ عَلَى الزَّيَادَةِ فِيهِ التَّاخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ تَمْجِيلُ عَرْضُ مَنْ عَرَضُ إِذَا كَانَتِ النَّاخِيرُ بَهِ عَلَى الرَّيَادَةِ فِيهِ وَلاَ بَعْجِيلُ عَرْضُ مَنْ قَرْضِ إِذَا كَانَتِ النَّا يَادَةِ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ عَلَى اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا فِي الأَنْهَارُ وَالْبِرَكُ وَالْمِينَانِ وَلاَ بَيْعُ الْجَنِينِ فَي بَطْنِ الْمُبَوانَاتِ وَلاَ بَيْعُ مَا فَي بَطُونِ سَائِرِ الْمُبَوانَاتِ وَلاَ بَيْعُ مَا فَي طَهُورِ الإبلِ وَلاَ بَيْعُ الآبِقِ وَالْمَبِيرِ الشَّاوِدِ وَنُهِنِى مَنْ تَبْعِ الْمُلَابِ وَاخْتُلِفَ فَي النَّافَةُ وَلاَ بَيْعِ الْمُلَابِ وَاخْتُلِفَ فِي النَّعَانِ فِي النَّهُ وَلاَ بَيْعِ الْمُلْكِ وَلاَ بَيْعَالَهِ فِي النَّهُ وَلاَ بَيْعَ اللَّهُ وَلاَ يَخْوِذُ بَيْعُ النَّهُ وِ اللَّهُ مَنْ الْمُوالِقُولَ مِنْ الْمُؤْلِلُ وَلاَ مُنْكُمُ وَلَا يَخْوِذُ بَيْعُ النَّهُ وِلاَ مَنْكُمُ مِنْ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ وَلاَ يَخْوِدُ النَّهُ مِنْ الْمُؤْلِلِ اللَّهُ وَلاَ يَخْوِدُ النَّهُ وَلاَ يَعْوَلُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مِنْ ذَارِ أَو أَرْضِ أَو شَجَرِ فَيَجُورُ النَّفَدُ فِيهِ وَالْمُهْدَهُ جَائِرَةٌ فَى الرَّفِيقِ إِنِ اسْتَوَطَّتْ أُوكَانَتْ بَارِيَةً بِالبَلَدِ فَمُهْدَةُ السَّنَةِ لِقَالاَتُهُ الشَّنَةِ الْمَائِعِ مِنْ كُلِّ شَيْء وَمُهْدَةُ السَّنَة مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَلاَ بأسَ بالسَّمَ فِي الْمُرُوضِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْمَرَّمُ وَلاَ بَاسَ بالسَّمَ فِي الْمُرُوضِ وَالرَّيْقِ وَالْجُذَامِ وَالْمَالِ أَوْبُونَحِ مُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةَ مَمْلُومَةِ وَأَجَلُ السَّمَ أَحَبُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةَ مَمْلُومِ وَيُمَجُّلُ رَأْسَ المَالِ أَوْبُوجَمُّ الْمَيْفِ مَنْ المُنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةَ مَسَلَّمَ أَوْمُ اللَّهُ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةَ مَسَلَومَةُ وَيَوْمَ أَوْمُ السَّمَ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ خَسَةَ مَسَلَقَتُهُ مَسَلَّ أَوْمَ لَكُمْ اللَّهُ إِلَى مَلَامَةِ أَيَّامِ يَقِيفُهُ بِبَلَدِ الْمَرَ وَإِنْ كَانَتَ مَسَافَتُهُ مَسَلَمَ فِيهِ فَقَدْ أَجَازَهُ عَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْمُلَمَاء وَكَرِهَهُ الْمَرُونَ مَسَافَتُهُ وَلاَ يَعْرَبُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَأَسُ المَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ وَلاَ يَعْرَبُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَأَسُ المَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ وَلاَ يَعْرَبُهُ مِنْ الْمُلَمَاء وَكَرَهِمُ الْمُونَ وَأَسُ المَالِ بِشَرْطِ إِلَى عَلَى السَّمَ فِيهِ وَلاَ مَنْ الْمُلَمَاء وَكَرَهِمُ السَّمَ فِيهِ وَلاَ مَنْ الْمُلَاهِ مِنْ وَنَا عَلَى السَّمَ أَوْ مَا بَعَدَ مَنَهُ السَّمَ أَوْمَا بَعَدَ وَلَا السَّمَ أَوْمَا السَّمَ أَوْمَا السَّمَ أَوْمَا بَعَدَ مَنْ المُدَى وَالْمَالِ السَّمَ وَلَا السَّمَ أَلَى المَالَى السَّمَ فَيهِ وَلاَ السَلَمَ وَالْمَ الْمَالَلُومِ المُولِ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُومِ المَالِي المَالَى السَّمَ المَالَى السَّمَ اللَّهُ السَلَمَ أَنْ مَا الْمَالَمُ السَلَمَ أَوْمَا السَلَمَ الْمَلَا السَلَمَ أَنْ السَلَمَ أَوْمَا السَلَمَ أَوْمَا السَلَمَ وَالْمَالُومِ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ السَلَمُ الْمَالَمُ السَلَمَ الْمَا السَلَمَ الْمَالَمُ السَلَمَ الْمَالَمُ السَلَمَ الْمَلْمُ الْمَلْمَ الْمَالِمُ السَلَمَ الْمَالَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ

شِرَاهِ مَوْبِ لا يُنْشَرُ وَلا يُوصَفُ أُونِي لَيْلِي مُظْلِمٍ لا يَشَامَّلا نِهِ وَلا يَسُومُ وَلا يَسُومُ أَخِيهِ وَكَذَلِكَ الدَّابلَةُ فِي لَيْلِ مُظْلِمٍ وَلا يَسُومُ أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَنا وَتَقَارَ بَا لا فِي أُولِي أَوْلِي النَّسَاوُمِ وَالْبَيْعُ يَنْفَقِهُ بِالْكَلامِ وَإِنْ لَمْ يَفْقُوقُ الْمُتَبَايِمانِ وَالإَجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا صَرَباً لِهَا أَجَلاً وَسَتَّيا الثَّمَنَ وَلا يُفْرَبُ وَالإَجَارَةُ جَائِزَةٌ إِذَا صَرَباً لِهَا أَجَلاً وَسَتَّيا الثَّمَنَ وَلا يُفْرَبُ وَالإَجَارَةُ جَائِزةً إِذَا صَرَباً لَهَا أَجَلاً وَسَتَّيا الثَّمَنَ وَلا يُفْرَبُ فِي وَ الْمُنْ الْمُعْلِ أَجُل فِي رَدُّ آبِقِ أَوْ بَهِيرِ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِشْ أَوْ فِي الْجَعْلِ أَجَل فِي رَدُّ آبِقِي أَوْ بَهِيرٍ شَارِدٍ أَوْ حَفْرِ بِشْ أَوْ فِي الْجَعْرِ وَلا شَيْءَ لَهُ إِلاَ بَهَامَ الْعَمَلِ وَالأَجِيرُ عَلَى الْبَعْمِ الْبَيْعِ إِذَا ثَمَّ الْجَعِلُ وَيَحْوِهِ وَلا شَيْءَ لَهُ إِلَّا بَهَامَ الْمُعَلِمُ وَلِمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَيَا بَقِي وَكَذَلِكَ الْأَجِيرُ يُوتُ وَالْكَرَاءُ وَلا بَاسَ بِتَعْلِمِ الْمُعْرِ الْمُعْلِمُ الْمُولِدُ وَلَا أَنْ عَلَى الْجَوْمُ وَلا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُ اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ الْمُولِ الْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمَ وَلَا اللّهُ وَلَالْكِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُولُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ وَلَا عَلْمُ الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

عِيْلِهَا وَمَنِ الْحُتَى كِراء مَضْمُونَا فَمَاتَتُ الدَّابَةُ فَلْمَاتُ الدَّابَةُ فَلْمَاتُ الدَّابَةُ فَلْمَاتُ الدَّاكِمِ لَمْ يَنْفَسِخُ الْكَرِّاءِ وَلْيَكْمَرُوا مَكَانَةُ عَيْرَهُ وَمَنْ الْحَتَى مَاعُونَا أَوْ غَيْرَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَى هَلا كَدِيهِ وَهُو مُصدَّقٌ إِلَّاأَنْ يَتَبَيَّنَ كَذَبُهُ وَالصَّنَاعُ ضَامِنُونَ لِما عَالُوا عَلَيْهِ مَمِلُوهُ بِأَجْرِ أَو بِغَيْرِ أَجْرِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ وَلاَ كِراء لهُ صَاحِبِ السَّفِينَةِ وَلا كِراء لهُ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ وَلا كِراء لهُ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ وَلا كِراء لهُ إلاّ عَلَى الْبَلاغِ وَلاَ بَعْمِ السَّفِينَةِ وَلا كُراء لهُ إلاّ عَلَى السَّفِينَةِ وَلا كَراء لهُ إلاّ عَلَى الْبَلاغِ وَلا بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ بَدَانِ إِذَا عَمِلاَ فَمُونَ الْوَقِي وَلاَ بَاللَّهُ وَاحِدًا أَوْمُتَقَارَ بِا وَلاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالأَمْوَالِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ الرَّبِعِ وَالْقِرَاضِ وَالْمَعْ وَالْمَوْلُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ وَاحِدُ وَلا يَعْفِونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ وَلا يَعْفِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ وَلا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدًا الْوَمُونَ اللَّهُ وَاحِدًا الْوَلَو عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاحِدُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُولُ كُنُونُ اللَّهُ وَلَا الْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّه

سَافِرَ فِي المَالِ الَّذِي لَهُ بَالُ وَ إِنَّا يَكُنْسِي فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَلاَ يَقْتَسِمانِ الرَّبِحَ حَقَى يَنِفَى رأْسَ المَالِ وَالْمَسَافَاةِ جَائِزُ فِي الْأَصُولِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِمَلاً غَيْرَ مَمَلِ الْمُسَافَاةِ وَلاَ مَلَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنَ الْفَرْبِ وَتَنْفَيَةُ الْمُنِي وَشِيْهُ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَشْغُوطُ وَاللّهُ مِنَ الْمُلْوِ وَنَفْقَةُ اللّهُ مِنَ الْمُرْبِ وَتَنْفِيعَةُ الْمُنْفِعِ السَجَرِ وَإِصْلاَحِ مَسْفَطِ عَلَى اللهُ مِنَ الْمُرْبِ وَتَنْفِيعَةُ الْمُنْفِعِ السَّجِرِ وَإِلْمُ اللهِ مِنَ الْمُرْبِ وَتَنْفِيعَةُ الْمُنْفِعِ السَّجِرِ وَإِلْمُ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِ وَنَفْقِعَ السَّعِلِ وَلَا اللهِ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَمُونَ الْمُؤْمِ وَنَفْقَةُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا أَنْ يُسْفَعِ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِ وَاللّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَاللّمُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤُمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

تعيماً والرّبع من يُنهُما كانت الأرض لأحدها والعمل على الآخر أو العمل على الآخر أو العمل عند أحدها ومن عند الاخر الأرض أما البند من عند أحدها ومن عند الاخر الأرض أما البند من عند أحدها ومن عند الاخر الأرض على والممل عليه أو عملهما والرّبع تينهما لم يحز وقو كانا المنقر الأرض والبند من عند واحد وعلى الآخر الممل حاز إذا تقاربت فيمة ذلك ولا منقد في كراء أرض غير مأمو نق في أن تروي ومن التاع تمرة في روس الشجر عند أمو نق ومن التاع تمرة في روس الشجر عند أحده أكثر واحدا أن تروي ومن التاع تمرة في المنتن عند المشتري قدر ذلك من الثمن وما الشكر وما تقم المنات فين المنتاع ولا جمائحة في الزرع ولا فيما الشكري بعد أن يبس من المار وتوضع جائحة المقول وما نقس عبر المنتوى من الثمار وتوضع جائحة المقول وما نقلت وفيل لا يُوضع إلا قدر الثمان ومن أغرى عمر المنتوى ا

أَوْسُنَى إِذَا لَكُ وَلا يَجُوزُ شِرَاءً أَكُنَرَ مِنْ خَسْةِ أَوْسُنَى إِلاَّ الْمُنْ وَالْمَوْضِ إِلاَّ الْمَانِي وَالْمَوْضِ

## باب في الوصايا والمُدَّبِّرِ والمُكاتِبِ والمُنْقِيُّ وأَمْ الْوَلَدِ والولاء

ويحِنْ عَلَى مَن لَهُ مَا يُوصِ فيهِ أَنْ يُمِدٌ وَصِدَّتُهُ ولا وَصِيَّةٌ ولا وَصِيَّةٌ ولا وَصِيَّةٌ لَو الرَّمْ الْمُلْتُ ويُرَدُ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّاأَنْ يُحِيزَهُ الوَرَثَةُ والْمِتْنُ بِعِينِهِ مُبَدًّا عَلَيْهَا والمُدَبُّ فَي الصَّحَّةِ مُبَدًّا عَلَيْهَا والمُدَبُّ فِي الصَّحَّةِ مُبَدًّا عَلَى مَا فِي المَرْضِ مِنْ عِنْقِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى مَا فَرَّطَ فَي الصَّحَّةِ مُبَدًّا عَلَى الوَصَايا فِي الصَّحَةِ مُبَدًّا عَلَى الوَصَايا فِي الشَّاتُ الثَّالُثُ تَحَاضًا أَهْ لَلَهُ مَن الزَّكَاةِ فَأَوْضَى بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي ثُلَيْهِ مُبَدًّا عَلَى الوَصَايا ومُدَرِّ الصَّحَةِ مُبَدًّا عَلَيْهِ وَإِذَا صَانَى الثَّالُثُ تَحَاضًا أَهْدِ لَلْ مَا وَاللَّهُ عَلَى الرَّعُلُ الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِن الْوَصَايا الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِن الْوَصَايا الرَّجُلِ الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِن الْوَصَايا التَّهُ وَالتَّذَيْهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلِ الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِن الْوَصَايا الرَّجُلُ الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِن الْوَصَايا الرَّجُلُ الرَّجُوعُ عَنْ وصِيَّتِهِ مِن الْوَالَةُ فَيْهِ وَالتَّذَيْهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ الرَّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِن أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الرَّجُوعُ أَنْ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُولَ الرَّجُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِ وَالْمَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيقِ أَنْ يَقُولُ الرَّجُوعُ أَنْ اللَّهُ وَلَا خَذَمَتُهُ وَلَا عَنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُو

ولهُ أنزاعُ مَالِهِ ما لم عَرْضَ وَلهُ وَطُوهُما إِنْ كَانَتْ أَمّةٌ وَلا يَعْلَمُهُما وَلهُ أَن يَسْتَخْدِمُها وَلهُ أَن يَسْتَخْدِمُها وَلهُ أَن يَسْتَخْدِمُها وَلهُ أَن يَسْتَخْدِمُها وَلهُ أَن يَشْتَخْدِمُها وَلهُ أَن يُنْتَزَعَ ما لَمْ يَنْتَقِيهِ وَالْمُمْتَقُ إِلَى أَجَلِ مِن رأْسِ مالهِ وَالْمُكاتَبُ عَبْدُ ما بَقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالسَيِّدُ مَن عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالسَيِّدُ مَن عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالسَيِّدُ مَن اللَّهُومُ أُوكَ مُرَت فإن عَجْزَ رَجَعَ رَقِيقا المُنعَ مِنَ التَّعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم فَولَدُها عِنْزِلتِها مِن التَّعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم فَولَدُها عِنْزِلتِها مِن التَّعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم وَولَدُها عِنْزِلتِها مِن التَعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم وَولَدُها عِنْزِلتِها مَن التَعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم وَولَدُها عِنْزِلتِها أَو مَن هُونَةً وولَد أَمْ الولَدِ مِن قَدْدُ مَن التَعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم وَولَدُها عِنْزِلتِها مِن التَعْجِيزِ وَكُلُ ذَاتِ رَحِم وَولَدُها عِنْزِلتِها مَن التَعْجِيزِ وَكُلُ فَا مُن اللَّهُ اللَّهُ أَن يَنْتَرَعَهُ أَمْ الْوَلِدِ مِن قَدْدُ فَلَ السَيِّدُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُعْتَقَهُ أَولَا إِلَا إِللْهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاتِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُومُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُو

ولا إثلاَف مَالِهِ حَتَّى يُمْتَقَى وَلا يَتَزَوِّجُ وَلاَ بَسَلَوْ السَّفْرَ السَّفْرَ السَّفْرَ الْمَاتَ وَلهُ وَلَدُ عَلَمَ مَقَامَهُ وَوَدَّى مَنْ مَهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقَى فَهِ فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْمَونَ فَيهِ ويُوَدُّونَ فَهِ فَإِنْ وَلَدَهُ يَسْمَونَ فَيهِ ويُوَدُّونَ فَهَ فَإِنْ وَلَدَهُ يَسْمَونَ فَيهِ ويُوَدُّونَ فَهُ فَإِنْ وَلَدَهُ يَسْمَونَ فَيهِ ويُوَدُّونَ فَهَ فَإِنْ وَلَدَّهُ يَسْمَونَ فَيهِ ويُوَدُّونَ فَهُ مُنْ أَوْلَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُ وَلَدُ مَعَهُ الشَّجْرِمِ إلى بُلوفِهِم السَّمِّى رَقُوا وإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُ وَلَدُ مَعَهُ الشَّجْرِمِ إلى بُلوفِهِم السَّمِى رَقُوا وإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُ وَلَدُ مَعَهُ وَكَالَمُ اللَّهِ بَعْدَ مَانِهِ بِعْدَ مَانِهِ وَلاَ عَلَى وَلَدِهُمَ وَلَا يَسْمَعُونَ بَيْمُهُا وَلاَ فَعَلَى فَى وَلَيْهِولَ بَيْمُهُا وَلاَ فَيْ وَلَيْهُا وَكُلُ مَا أَسْفَطَتُهُ مِنْ كُلُهُ وَلَا عَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ وهُو يَعْمَلُ اللّهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَمَوْعُ وَلَا عَلْ اللّهُ وَلا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَدُهُ الْمَوْلُ إِنْ الْمُولِ وَلَا عَلَى السِّيْمِ اللّهُ الْمَوْلُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى السِّيْمِ اللّهُ وَمَنْ عَبْوِهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ وَمَنْ عَنْ وَلَا عَلَى السِّيْمِ الللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى السِّيْمِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا كُونَ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَى السِّيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا كُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَمَنْ عَنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا كُولُ اللّهُ وَلَا كُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى وَاللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى وَمَنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى وَاللّهُ وَلَولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

شَرِكَةُ أَوْمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكَ يِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَنَى عَلَيْهِ وَمَنْ مَثَلًا فَمَ يَعْهُ مَ الشَّرِيكِ رَفِيقًا وَمَنْ مَثَلًا فِي مَعْهُ الشَّرِيكِ رَفِيقًا وَمَنْ مَثَلًا بِمَبْدِهِ مُثَلَّةً بَيْنَةً مِنْ قَطْعِ جَارِحَةٍ وَنَحْوِهِ مَتَى عَلَيْهِ وَمَنْ مَلَكَ أَبُويَهِ أَوْ وَلِدِ بَنَاتِهِ أَوْ وَلِدِ فَلِي أَوْ وَلِدِ فَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْ عَنَى مَا عَنَى عَلِيهِ وَمَنْ أَوْ عَنَى أَوْ عَنَى عَلَيْهِ وَلَا مَنَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا يَعْهُ وَلَا مَنَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا مَنَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا مَنْ عَلَى عَيْرِ الإِسْلَامِ وَلَا أَعْمَى وَلاَ أَوْ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْولاَهِ لِمَنْ أَعْنَى وَلا أَوْ وَلاَ مَنْ عَلَى عَيْرِ الإِسْلَامِ وَلاَ بَعْوَدُ مِنْ فَيْهِ وَلَا لَولاً فَلْ عَلَيْهِ وَالْولاَهِ لِمَنْ أَعْنَى وَلا مَنْ عَلَيْهِ وَالْولاَهِ لِمَنْ أَعْنَى وَلا عَنْ مَعْمَى وَلاَ الْمَوْلِي عَلَيْهِ وَالْولاَهِ لِمَنْ أَعْنَى وَلاَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولاَهُ لِمَنْ أَعْنَى عَبْدُمُ اللّهُ عَنْ وَلا عَنْ أَعْنَى عَلْمَ وَلا عَنْ أَعْنَى عَبْدًا عَنْ رَجُسل فَالْولاَهِ لَوْ اللّهُ وَلا عَنْ أَعْنَى عَبْدُا عَنْ أَوْلَاهُ فَلَا الْمَالِمُ فَى مِنْ عَلْمَ اللّهُ وَلا عَنْ أَوْلَاهُ فَلَا الْمَالِمُ عَلَى بَدَيهِ وَهُو لَلْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَهُو لَاهُ مَنْ عَلَيْهِ وَهُو لَلْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَمِي لَا المَالَعُ فَى عَلَيْهِ وَمُولَاهُ مَنْ عَلَيْهِ وَمُولَاهُ مَنْ عَلَيْهِ وَمُولَاهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَاهُ مَنْ عَلَى الْمُولِعُ فَعَلَى عَلَى عَلَى

مِنْ عَصَبَةِ المَيْتِ الأُوَّلِ فَإِنْ تَرَكَ ا ْبَنَيْنِ فَوَرِثَا وَلاَء مَو ْلَى لِأَبِهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْولاَء إِلَى أَخِيهِ لِأَبِهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ بَنِينَ وَجَعَ الْولاَء إِلَى أَخِيهِ دُونَ وَتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَا وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَنِي فَالْوَلاَء بَيْنَ الثَّلاَيْةِ أَثْلاَثًا .

باَبُ فِي الشَّفْمَةِ وَالْمِبَةِ والصَّدَقَةِ
والْمُلْبُسِ والرَّهْنِ وَالمَارِيةِ
والْمُلْبُسِ والرَّهْنِ وَالمَارِيةِ
والْوَدِيمَةِ واللَّقْطَةِ والْمَصْبِ

وَإِنَّمَا الشَّفْمَةِ فِي الْمُشَاعِ وَلا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ فُسِمَ ولاَ لِجَارٍ وَلاَ فِي طَرِينِ وَلاَ عَرْضَةِ دَارٍ قَدْ تُسِمَتْ بُيُونُهَا ولاَ فِي لِجَارٍ وَلاَ فِي طَرِينِ وَلاَ عَرْضَةَ دَارٍ قَدْ تُسِمَتْ بُيُونُهَا ولاَ فَي فَحْلٍ أَوْ الْأَرْضُ ولاَ شُفْعَةَ إِلَّا فِي النَّاهُ وَالشَّجَرِ ولاَ شُفْعَةَ الْمَاضِرِ اللَّهُ وَالسَّجَرِ ولاَ شُفْعَةَ الْمَاضِرِ بِعْدَ السَّنَةِ والنَّاقِ والنَّاقِ والنَّ طالَتْ غَيْبَتُهُ وَعُهْدَة بِعْدَ السَّنَةِ والنَّاقِ وإنْ طالَتْ غَيْبَتُهُ وَعُهْدَة

الشَّفْمة وَلا تُبَاعُ وَتَقْسَمُ بِينَ الشُّرَكَاء بِقَدْرِ الْانْصِبَاء وَلاَ تَمْ الشَّفْمة وَلا تُبَاعُ وَتَقْسَمُ بِينَ الشُّرَكَاء بِقَدْرِ الْانْصِبَاء وَلا تَمْ الشَّفْمة وَلا شَبَكُونَ ذَلِكَ فِي الْمَرْضِ فَذَلِكَ فَا الْمَرْضِ فَذَلِكَ فَا الْمَرْضِ فَذَلِكَ فَا الْمَرْضِ فَذَلِكَ فَا الْمَرْضِ فَذَلِكَ نَعَاذَ مِنَ الثَّلُثِ إِنْ كَانَ لِفَيْدِ وَارِثِ وَالْمِبَةِ لِصِلةِ الرَّحِم أَوْ الْفَيْدِيرَ كَالْمَا لَهُ فَهِي مِيراثُ إِلاَّانَ بَكُونَ ذَلِكَ فَي الْمَرْضِ فَذَلِكَ فَا الْمَرْضِ فَذَلِكَ اللَّهُ الللَّهُ الل

وَلاَ يَشْتَرِى مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَالْمَوْهُوبُ الْمُوْسِ إِمَّا أَثَابَ القِيمَةُ أَوْرَدَ الْمِبَةَ فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَهُمْا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرى أَنَّهُ مَالُهُ كَلَّهُ وَأَمَّا الشَّى وَمِنْهُ فَدَلِكَ سَازِنْعُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مَلَهُ كَلَّهُ وَأَمَّا الشَّى وَمِنْهُ فَدَلِكَ سَازِنْعُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مَلَ الْفُقُواهِ عَالِمِكُمْ لِيْهِ وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلْم يَجُوهُا المُوهُوبُ لَهُ كَالِهُ وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلْم يَجُوهُا المُوهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَقَيْهِ الْقِيمَامُ فَيها عَلَى الْوَاهِبِ لَهُ حَقَى مَرِضَ الْوَاهِبِ أَوْ أَفْلَسَ فَلَبْسَ لَهُ احِينَتِذِ فَبْضُها وَلَوْ مَاتَ المُوهُوبُ لَهُ كَانَ لِوَرَقَيْهِ الْقِيمَامُ فَيها عَلَى الْوَاهِبِ لَلْمُحَبِيحِ وَمَنْ حَبَسَ دَارًا فَهِى عَلَى مَا يَجْعَلُهُا عَلَيْهِ إِنْ حِيزَتْ فَلْلَ مَوْ يَهِ وَلَوْ كَانَتْ حُبُسًا عَلَى وَلَدِهِ الْعَيْفِيرِ جَازَتْ حِيازَتُهُ الْمَاسَ عَلَى وَلَدِهِ الْعَيْفِيرِ جَازَتْ حِيازَتُهُ الْمُحْبِيحِ وَمَنْ حَبْسَ عَلَى الْمُعَيِّدِ عَلَى الْمُعَلِيمِ عَلَى الْمُعَلِيمِ عَلَى الْمُعَالَعُ عَلَيْهِ لَهُ إِلَى أَنْ أَنْ أَعْرَ عَلَيْهِ لَهُ وَلا يَسْكُنُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَدَعُ فَلَى مَلْ عَبْسَتْ عَلَيْهِ لَهُ إِلَى أَنْ أَعْرَ عَلَى النَّاسِ بِالْمُعَلِسِ بِوْمَ اللرَّجِعِ وَمَنْ مَنْ عُبُسَتْ عَلَيْهِ لَا مُنْ كُنِهُ الْمُؤْرِضُوا بِعَلَى السَّاكِنِ مِلْكَا مِنْ عُبُسَتْ عَلَيْهِ لَمُ الْمُعَلِقُ الْفَرَضُوا بِعَلَى اللّهُ وَلا يَسْكُنُهُ الْمُولِ السَّاكِنِ مِلْكَا لَكَ إِنْ أَنْهُ مَنْ عُلِيمُ الْمُولِ الْمُؤْرِضُوا بِعَلَى الْمُؤْرِضُولُ الْمُؤْرِضُ الْمُؤْرِضُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِضُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْرِضُ اللّهُ الْمُؤُلِقُ الْفَالِقُ الْمُؤْرُضُولُ الْمُؤْرِضُ الْمُؤْرُونُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِفُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرَا الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُونُ الْمُؤْرُقُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُقُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْرُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْرُولُ

وَمَنْ مَاتَ الْمُمْرِ مُ يَوْمَتْذِ كَانَتْ لِوَرَقْتِهِ يَوْمَ مُوْتُهِ مِلْكَا
وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبْسِ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ يَقِى وَيُوْتُرُ فَ
الْحُبْسِ أَهْلُ الْحَاجَةِ بِالشَّكْنَى وَالْفَلَةِ وَمَنْ سَكَنَ فَلاَ مَخْرُجُ لِنَا الْحُبْسِ شَرْطٌ فَيْمَفِي وَلاَ بُبَاعُ لِللّهِ الْمُنْفِي وَلاَ بُبَاعُ الْمُنْسِ شَرْطٌ فَيْمَفِي وَلاَ بُبَاعُ الْمُنْسِ فَرَالاً فَيْمَفِي وَلاَ بُبَاعُ الْمُنْسِ مِنْ الْمُنْسِقِ وَلاَ يَعْمَلُ الْمُنْسِقِ مَنْ الْمُنْسِقِ وَلَا يَعْمَلُ الْمُنْسَقِ فَيْرَ وَلاَ يَعْمَلُ السَّفَادَةُ وَمَانَ الرَّهُ فَي مِنْلُو أَو يُسَافُ بُو فَي وَلَا يَهِ فَي وَالْمَانِ اللّهُ فَي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَمَانَ الرَّهُ فَي مِنْ الْمُرْسَقِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَمَانَ الرَّهُ فَي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَمَانَ الرَّهُ فِي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ فَي مِنْ اللّهُ فَي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ فَي وَلَا يَكُونُ مَالًا يُعْلِى وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ فَي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ فَي مِنْ عَبْدِ وَقَلْوا اللّهُ فَي وَلَا يَكُونُ مَالُ الْمَنْدِ وَفَي مَنْ الرّاهِ فَي وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ فَي وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِي اللّهُ مَنْ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

إِلّا أَنْ يَكُونَ قَبَضَها بَإِشْهَادِهِ وَإِنْ قَالَ ذَهَبَتْ فَهُو مُعُدُّقَ مِلْ كَالَ مَا يُعَابِهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَمَدَّى عَلَى وَدِيتَة ضَمْنِهَا وَإِنْ كَانَتْ دَنَانِيرَ فَرَدُها فِي صَرَّتِها مُمَّ هَلَكَمَتْ فَهَدَا خُتُلِفَ فَ تَعْمِينِهِ وَمَنِ النَّجَرِبِوَدِيهَةِ صَرَّتِها مُمَّ هَلَكَمَتْ فَهَدا خُتُلِفَ فَ تَعْمِينِهِ وَمَنِ النَّجَرِبُودِيهَة صَرَّتِها مُمَّ مَكُرُوهُ وَالرَّ بِعَ لَهُ إِنْ كَانَتْ عَيْنَا وَإِنْ بَاعَ الوَدِيمَة وَهِي عَرْضُ فَرَبُّها مُحَمَّرُ فِي الثَمَنِ أَوِ القِيمَةِ يَوْمَ التَّمَذِي وَمَنْ وَجَدَّ لَقَطَة فَلَيُمرِ فَهَا سَنَة بَوْمَ الشَمْنِ أَوِ القِيمَةِ يَوْمَ التَّمَذِي وَمَنْ الْمَا أَحَدِهُ فَإِنْ شَاءَ حَبَسَها وَإِنْ شَاء حَبَسَها وَإِنْ شَاء عَبَسَها وَإِنْ شَاء حَبَسَها وَإِنْ شَاء مَسَنَة وَلَمْ بَاللَّهُ أَوْ بَعْدَها بِغَيْرِ مُحْرِيكَ لَمْ يَضَعَنَها وَإِنْ مَنْ مَنْ مَا لَهُ مُنْ مَا السَّنَةِ أَوْ بَعْدَها بِغَيْرِ مُحْرِيكَ لَمْ يَضَعَنَها وَإِنْ مَا يَعْرَفِ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَوْ بَعْدَها بِغَيْرِ مُحْرِيكَ لَمْ يَضَعَنَها وَإِنْ مَا لَهُ مَنْ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَها بِغَيْرِ مُحْرِيكً لَمْ يَضَعَنَها وَإِنْ الْسَنَةِ أَوْ بَعْدَها بِغَيْرِ مُحْرِيكً لَمْ يَعْنَتُهَ وَلِمَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ فَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمُعْلِقُ مَنْ السَّاقِ وَأَكُمُ اللَّهُ وَلِمَا إِنْ كَانَتُ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ مَا يُولِعُ مَا يُعْلِقُ وَلِمَا إِنْ كَانَتُ وَكُلُ مَا يُوزَنُ لُولُ اللَّهُ وَلِكُ مَا يُولُولُ مَا يُوزَنُ لُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِقَاصِبُ صَامَعُ مِنْ لَكًا لَا عَلَيْهِ وَلِعُمَا وَلَوْ الْمَنْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ مَا يُولُولُ مَا يُولُولُولُ اللَّهُ وَلَمُ وَلَا عَلَى السَّاقِ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَمْ مَا يَعْمَلُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَلَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

غَمَّبَ فَإِنْ رَدَّ ذَلِكَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَفَيَّرَ فَى يَدِمِ قَرَّبُهُ مُخَبَّرُ بَينَ أَخْذَهِ بِنَقْصِهِ أَو تَضْمِينِهِ الْقِيمَةُ وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ بِتَمَدِّيهِ خَيِّرَ أَيضاً فَى أَخْذِهِ وَأَخْدُما أَكُلَ مِنْ فَلَّةٍ أَوِ النَّقْصَ وَيُرَدُ مَا أَكُلَ مِنْ فَلَّةٍ أَوِ اخْتُلُفَ فَى ذَلِكَ وَلا غَلَّةَ لَا فَاصِبِ وَيُرَدُ مَا أَكُلَ مِنْ فَلَّةٍ أَوِ انْتَفَعَ وَعَلَيْهِ الخَدُّ وَإِنْ وَطِيء وَوَلدُهُ رَقِيقٌ لِرَبِّ الْأُمَةِ وَلا انْتَفَعَ وَعَلَيْهِ الخَدُّ وَإِنْ وَطِيء وَوَلدُهُ رَقِيقٌ لِرَبِّ الْأُمَةِ وَلا يَعْنِيبُ لِيفَاصِبِ المَالِ رِجْعُهُ حَتَّى يَرُدُّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو يَعْلِيبُ لِيفَاصِبِ المَالِ رِجْعُهُ حَتَّى يَرُدُّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو يَعْلِيبُ لِيفَاصِبِ المَالِ رِجْعُهُ حَتَّى يَرُدُّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو يَعْلِيبُ لِيفَاصِبِ المَالِ رِجْعُهُ حَتَّى يَرُدُّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو يَعْلِيبُ لِيفَاصِبِ المَالِ رِجْعُهُ حَتَّى يَرُدُّ رَأْسَ المَالِ عَلَى رَبِّهِ وَلو تَعْلِيبُ لَمْ فَي اللّهِ مِنْ هُذَا الْمُعْنَى بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكِ وَفَى بَابِ الْمُعْنَى الْمُونِيةِ شَى ثِهُ مِنْ هُذَا الْمُعْنَى فَي اللّه عَلَى الْمُعْنَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المُعْنَى اللّه وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمَالِي وَلَى الْمُونَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ لَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى اللّه الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

## ( بآب في أحكام الدُّماء وَالْخُدُودِ)

وَلا تُقْتَلُ نَفْسِ بِنَفْسِ إِلَّا بِبَيْنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بَاغْتِرَافِ أَوْ بِالْقَسَامَةِ إِذَا وَجَبَتْ مُنْقِسِمُ الوّلاَةُ تَخْسِبِ بِنَ عِينَا وَ بَسْتَحِقُونَ الدَّمَ وَلا يَحْلِفُ فِي الْمَمْدِ أَقَلُ مِنْ دِجْكَالِ وَلا مُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلِ وَاحِدٍ وَ إِنَا تَجِبُ الْقَسَامَةِ

 وَلاَ فَسَامَةَ فَى جُرْحٍ وَلاَ فِى عَبْدُ وَلاَ بَيْنَ أَهُلِ الكَتَابِ وَلاَ فَى قَتْلِ بَيْنَ الصَّفَّانِ أَو وُجِدَ فَى عَلَّةٍ قَوْمٍ وَقَتْلُ الْفِيلَةِ لاَ عَفْوَ فِيهِ وَلِلرَّجُلِ الْمَفْوُ عَنْ دَمِهِ الْعَمدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلَ فِيلَةٍ وَعَفُوهُ عَنِ النَّفْطَإِفِى ثُمُلُيهِ وَإِنْ عَفَا أَحَدُ البَنِينَ فلاقتَلَ وَلَمَنْ عُوعَنْهُ وَعَفْهُ وَعَفْهُ الْمَدْ فَسُرِبَ مِنَ الدَّيةِ وَلاَ عَفْوَ لِلْبِنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ وَمَنْ عُوعَنْهُ فِي المَّهُ مِنَ الدَّيةِ وَلاَ عَفْوَ لِلْبِنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ وَمَنْ عُوعَنْهُ فِي المَهْدُ مُسُرِبَ مِائَةَ وَحُبُسَ عَامَا وَالدَّيَّةُ عَلَى أَهُلِ الوَرَقِ اثْنَا عَشْرَ الإبلِ مَائَةَ مِن وَلَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَعَلَى أَهُلِ الوَرَقِ اثْنَا عَشْرَ الْمُؤْمِنَ وَوَي اللَّهُ وَلَى الْمُنْ وَوَي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ عَلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَي اللَّهُ فَى مَالَهُ وَدِيلًا وَلَيْ اللَّهُ فَى مَالَهُ وَدَيْةً وَلَوْلَ اللَّهُ فَى مَالَهُ وَدَيْهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَى مَالَهُ وَدَيْهُ اللَّهُ فَى مَالَهُ وَدَيْهُ اللَّهُ فَا مَالَهُ وَدَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَى مَالَهُ وَدَيْهُ اللَّهُ فَا مَالُهُ وَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَاللَهُ وَاللَهُ فَى مَالَهُ وَدَيْهُ اللَّهُ فَاللَهُ وَلَيْ اللَّهُ فَا مَالِهُ وَدَيْهُ اللَّهُ فَا مَالَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَا مَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

المَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَّةِ الرَّجُلِ وَكَذَلِكَ دِيَّةُ الكَّيَّا بِينْ فِي وَلِيسَاوُهُمُ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَالْمَجُوسِى وَيَّتُهُ ثَمَا نِمَانَةُ وَفِي الْمَدْهُمَ وَلِيسَاوُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَدِيَّةٌ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ وَفِي الْمَدْيْنِ وَفِي كُلِّ وَفِي الْمَدْيْنِ الدِّيةٌ وَفِي الرَّجْلَيْنِ أَو الْمَيْنِينِ وَفِي كُلِّ وَفِي المَيْنِ وَفِي كُلِّ وَفِي المَدِّيةُ وَفِي المَشْلَعِ يَنْكُومُ الدِّيةُ وَفِي الصَّلْعَ يَنْكُومُ الدِّيةُ وَفِي السَّمْعُ الدِّيةُ وَفِي المَشْلَعِ يَنْكُومُ الدِّيةُ وَفِي المَسْلَعِ يَنْكُومُ الدِّيةُ وَفِي المَسْلَعُ الدِّيةُ وَفِي المَشْلَعِ الدِّيةُ وَفِي المَسْلَعِ عَشْوَ وَفِي المُشْلِقِ وَفِي اللَّسَانُ الدِّيةُ وَفِي المَّاسِقِيقِ الدِّيةُ وَفِي المُسْلَعِيقِ المَنْ الدِيةُ وَفِي السَّنِ عَشْوَ وَفِي المُنْ الدِيةِ وَفِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلَعِيقِ وَفِي المُسْلِقِ وَلِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلِقِ وَلَى الدَّيقِ وَفِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلِقِ وَفِي المُسْلِقِ وَلَى المُسْلِقِ وَلَى المُسْلِقِيقِ وَمَا وَصِلَ إِلَيْهِ وَفِي المُسْلِقِ وَلَى المُسْلِقِ وَلَيْكُ المُسْلِقِ وَمَا وَصِلَ إِلَيْهِ وَمِي وَمَا وَصِلَ إِلَيْهِ وَمِي المُسْلِقِيقَ وَمِنَا وَلَيْكُ المُسْلِقِيقَ وَلَا وَمُعَ المُسْلِقِيقَ وَلَا وَلَيْسُ فِيهَا دُونَ المُسْلِقِيقَ وَكُولِ المُسْلِقِيقَ وَلَالْمُومَةُ وَلَيْكُولِ المُسْلِقِيقَ وَلَالْمُومَةُ وَلِي المُسْلِقِ فِي المُسْلِقِيقِ المُسْلِقِيقِ المُسْلِقِيقِ المُسْلِقِيقِ وَلَا وَلَمْ وَلَاسِلُولِ وَلِي المُسْلِيقِ وَلَا وَلَيْكُ وَلَالِكُ المُسْلِقِيقِ وَلَا وَلَالْمُومِ وَلَالْمُومِ وَلَالْمُومِ وَلَالْمُومِ وَلَالْمُومُ وَلَا وَلِي المُسْلِقِ وَلِي المُسْلِقِيقِ وَلِي المُسْلِقِيقِ وَلَالْمُومِ وَلَالْمُ وَلِي السُلِي وَلِي المُسْلِقِ وَلَا المُسْلِقِ المُسْلِي وَلِي المُسْلِقِ المُسْلِقِيقِ المُسْلِقِ المُسْلِقِيقِ المُسْلِيقِ المُسْلِقِ المُسْلِقِ المُسْلِقِ المُسْلِقِ المُسْلِقِ المُ

المُوصِحة إلا بَعْدَ البُرْءِ وَمَا بَرِىء عَلَى غَيْرِ شَيْنِ بِمَا دُونَ المُوصِحةِ فِلاَ شَيْء فِيهِ وَفِي الجُراحِ الْفِصَاصُ فِي الْمَعْدِ إلا فِي الْمَالِفِ فَلاَ شَيْء فِيهِ وَفِي الجُراحِ الْفِصَاصُ فِي الْمَعْدِ إلا فِي الْمَالِفِ مِثْلُ وَالمَّالَبِ مِثْلُ وَالمَّالِفِ وَالْمَاقِلَة وَالْفَخِيدِ وَالْأَنْنَيْنِ وَالصَّلْبِ مِثْلُ وَالمَّالِفِ وَالْمَاقِلَة وَالْمَعْدِ وَلاَ مَعْدِ وَلا وَمَعْمِلُ المَاقِلة وَتَلْ مَعْدِ وَلا الْمَاقِلة وَتَعْمِلُ المَاقِلة وَتَلْ مَعْدِ وَلا الْمَاقِلة وَتَحْمِلُ مِنْ جِراحِ النَّطْطَلِ مَاكَانَ قَدْرَ الثَّلُثِ فَقِي المَاقِلة وَقَالَ أَيْفَا إِنَّ ذَلِكَ فَي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسِدِ عَلَى المَاقِلة وَقَالَ أَيْفَا إِنَّ ذَلِكَ فَي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسِدِ عَلَى المَاقِلة وَقَالَ أَيْفَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسِدِ عَلَى المَاقِلة وَقَالَ أَيْفَا إِنَّ ذَلِكَ فَي مَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَسِدِ عَلَى المَاقِلة وَقَالَ أَيْفِ وَعَلَى المَاقِلة مَنْ وَلاَ مَنْ مَدَا أَوْ خَطَعًا وَتُعَاقِلُ المَرْأَةُ الرَّجُل إِلَى الْمَاقِلة مَنْ وَالسَّكُونَ اللَّهُ الْمَاقِلة مَنْ وَالسَّكُونَ اللَّهُ الْمَاقِلة مَنْ وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَ الْمَاقِلة وَالسَّكُونَ الْمَاقِلة وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَ الْمَاقِلة وَالْمَاقِيلة وَالسَّكُونَ الْمَاقِلة وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِقَ وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِقَ وَالْمَاقِقَاقِ وَالْمَاقِقِيقِ إِلَى الْمَاقِلَة وَالْمَاقِقَ وَالْمَاقِقِهِ إِلَى الْمَاقِلة وَالسَّكُونَ وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِيلَة وَالْمَاقِيلَة وَلَاكُ عَلَى وَالسَّكُونَ وَمَالًا الْمَاقِلة وَالْمَاقِيلَة وَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَة وَلَالْكُونَ وَالْمَاقِيلَة وَالْمَاقِلَة وَلَى الْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَة وَلَى الْمَاقِلَة عَلَى فَاقِلْمَ وَلَا اللّهُ وَالْمَاقِلَة وَلَا اللّهُ وَالْمَاقِلَة وَلَالْمَاقِلَة وَلَالْمَاقِلَة وَالْمَاقِلَة وَلِلْهُ وَالْمَاقِلَة وَلِلْهُ عَلَى وَالْمَاقِلَة وَلِلْهُ الْمَاقِلَةُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَالْمَاقِلَة وَلِلْهُ وَالْمَاقِ

كَانَ ثُلَتَ الدِّيَةِ فَأَ كُثَرَ وَ إِلَّا فِي مَالِهِ وَ تَقْتُلُ الدَّا أَة بالرَّجُلِ وَالرَّجُدُ لَ بَهُ مَنِ فِي الْجُواحِ وَلا وَالرَّجُدُ لَى بَعْنِ فِي الْجُواحِ وَلا يَقْتَلُ مُسْلِمُ وَكَافِرُ وَلا قِصَاصَ بِينَ حُرَّ وَعَبْدٍ فِي جُرْحٍ وَلا بَينَ مُسْلِمُ وَكَافِرُ وَالسَّائِقُ وَالقَائِدُ وَالرَّا كِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِئِتَ مُسْلِمُ وَكَافِرِ وَالسَّائِقُ وَالقَائِدُ وَالرَّا كِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِئِتَ مُسْلِمُ وَكَافِرِ وَالسَّائِقُ وَالقَائِدُ وَالرَّا كِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِئِتَ مُسْلِمُ وَكَافِرِ وَالسَّائِقُ وَالقَائِدُ وَالرَّا كِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِئِتَ اللَّهُ وَالرَّا كِبُ صَامِنُونَ لِمَا وَطِئِتَ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ وَاقِفَةٌ لَنْهُ مَنْ وَاقْفَةٌ لَنْهُ وَلَا بَعْ فَلْ اللَّهُ فِي فَلَلْ مِنْ عَيْرٍ فَعْلَ المَالَةِ فِي فَلَاثِ مِينِينَ مُثَلِّمُ فَى فَعْلِ اللَّهُ وَلَا يَرْثُ مَنْ اللَّهُ وَلَا يَرْثُ مَا لَوْ وَلِي وَاللَّهُ وَلَا يَرْثُ عَلَى الفَالَةِ فِي فَلَاثُ مِينَانَ مُثَلِّمُ اللَّهُ وَلَا يَرْثُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَرْثُ فَاللَّا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَرْثُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَرْثُ فَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَرْثُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْوَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِلِي الللَّهُ وَالْمُؤْلِق

فيه إذا ظُيرَ بهِ فإنْ قَتَلَ أَحَدًا فَلاَ بُدُّ مِنْ قَتَلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُ فَبَسِمَ الْإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكَثْرَةِ مُقَامِهِ فَ فَسَادِهِ فَلِمَا قَسَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ يُقْطَعُهُ مِنْ خِلاَفٍ أَو يَنْفِيهِ فَإِمَّا قَسَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ يُقْطَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَأَخِذَ مِقُوقِ لَكَ بَلَا يُسْجَنُ بِهَا حَتَى يَتُوبَ فإنْ لَمْ وَيَقْ فِي عَنْ ذَلِكَ وَأَخِذَ مِقُوقِ النّاسِ مِنْ مَالِي أَوْ دَمْ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْلُمُوسِ صَامِنُ النّاسِ مِنْ مَالِي أَوْ دَمْ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْلُمُوسِ صَامِنُ النّاسِ مِنْ مَالِي أَوْ دَمْ وَكُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْلُمُوسِ صَامِنُ النّاسِ مِنْ مَالِي أَوْ دَمْ وَكُلُ وَاحِدُ مِنْ اللّهُ الْحِدِ فَى النّاسِ مِنْ مَالِي أَوْ وَلَى الْقَتْلُ وَاحِدٌ مِنْ الْمُعْوَى مَا اللّهُ الْحِدِ فَى النّاسِ مِنْ مَالَى أَوْ فَيْ الْقَتْلُ وَاحِدٌ مَنْ مَنْ حَرِي مَنْ وَيَقَتُلُ النّسِيمُ الْمُعْوَى الْمَامُ وَلَى الْقَتْلُ وَاحِدٌ مَنْ مَنْ وَيَعْ الْمَامُ وَلَى الْمَامُ وَلَى الْمُؤْلِ وَتُقْتَلُ اللّهُ مِنْ وَيَقْ الْمُؤْلِ وَتُقْتُلُ الْمُعْمُ وَيَقْتُلُ الْمُعْمُ وَيَقْتُلُ الْمُعْمُ وَلَا تَعْرَافِ وَكُنّ وَمِنْ وَلَى مَنْ حُولِ الْمُؤْلُولُ وَلَا مَا مُؤْلِ اللّهُ الْمُعْمُ وَلَى الْمُعْمُ وَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُ وَلَا مَا مُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

قَوْم لُوطِ بِذَكَرِ بَالِغِ أَطَاعَهُ رَجِماً أَخِصِنا أَو لَمْ يُعَصنا وَعَلَى القَاذِفِ الْمُحْرِقُ فَى الْقَدْفِ مَما نَبِنَ وَلاحدٌ وَخَمْسُونَ فَى الرِّنَا وَالسَكافِرُ يُعَدُّ فَى الْقَدْفِ مَما نَبِنَ وَلاحدٌ عَلَى مَنْ عَلَى قَاذِفِ عَبْدِ أَو كَافِرِ وَيُحدُّ قَاذِفُ العَبِّي وَلاَ حدَّ عَلَى مَنْ لَمَ يَبِيلُغُ فَى قَدْفِ وَلاَ وَطُعُ وَمَنْ قَالَ لِرَجِلِ يَالُوطِي حَدَّ عَلَى مَنْ اللهِ فَمَايَةِ فَمَا المَّدْوِقُ التَّمْرِيضِ المَهَدُّ وَمَنْ قَالَ لِرَجِلِ يَالُوطِي حَدُّ وَمَنْ لاَ مَنْ المَّاعِقُ وَمَنْ قَالَ لِرَجِلِ يَالُوطِي حَدُّ وَمَنْ لاَ مَنْ قَدَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَرَمَتُهُ حَدُّ وَاحِدٌ فَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ كَرَّرُ وَشُرْبَ الْمُلْمِ أَو الزِّنَا فَحَدُّ وَاحِدٌ فَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَرَّرُ وَشُرْبَ الْمُلْمِ أَو الزِّنَا فَحَدُّ وَاحِدٌ فَى ذَلِكَ كَالَةُ فَلَى مَنْ قَدَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَرَمَتُهُ حَدُودٌ وَقَدْلُ كَالَكُ مَنْ قَدَفَ جَمَاعَةً وَمَنْ لَرَمَتُهُ حَدُودٌ وَقَدْلُ كَالَ أَنْ يُقِتَلَ كَالَمُ فَلَكُ مَنْ فَرَحِدُ وَلا تُحَرِّدُ وَقَدْلُ وَمَا الْمُعْرِقُ وَمَنْ لَرَمَتُهُ حَدُودٌ وَلاَ تُحَدُّ وَاحِدُ لَى ذَلِكَ وَمَنْ شَرِبَ خَمِ اللَّهُ وَلَكَ إِلَاقُ الْذَافِ الْذِيفُ فَلْكُ مَا الْمُدْودُ وَلاَ تُحَرَّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَمَنْ شَرِبَ خَمِ اللَّهُ وَلَيْ مَا الْمُعَدُودُ وَلا تُحَرَّدُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَى الْمُدْفِقُ وَلا تُحَرَّدُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَمَنْ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا مُعَدِّى وَلاَ تُحَدُّ عَلَيْكُ وَاعِي وَالْمَعِي الْمَالَةُ وَلَا مُعَلِي وَالْمَعِي وَلا تُحَدِّى وَلا تُحَدِّى وَلا تَحَدُّى اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمَعِي وَلا تَحَدُّى وَالْمَعُ الْمَاعِلَ مَنْ اللَّهُ الْمُولِ الْمَلِكُ عَلَى وَالْمُولِ الْمَعْمُ وَلَا مُولِكُ عَلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ ا

وَلْيُما قِبُ وَمَنْ سَرَقَ رُبْعٌ دِينَارٍ ذَهَبًا أَوْماً قِيمَتُهُ مِنْ السَّرِقَةِ فَلْحَ مَلَا لَهُ دَرَاهِم مِنْ الْمُرُوضِ أَوْوَزْنَ ثَلاَيَةٍ دَرَاهِم فَضَةٌ فَطْحَ الْحَالَم وَالْحَالَم وَالْحَالِم وَالْحَالِم وَالْحَالِم وَالْحَالِم وَالْحَالِم وَالْمَرْأَةُ وَالْمَبْدِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قُطِمَت رِجْلُه مِنْ خِلافِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةُ وَالمَبْدِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قُطِمَت رِجْلُه مِنْ خِلافِ مَنَّ اللَّه وَالمَبْدِ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَوجِد لَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَق جُلِد مُنَّ أَنِ سَرَق فَيدُهُ ثُمَّ إِنْ سَرَق جُلِد وَسَرَق فَوجِد أَنْ مَنَ أَقِيلَ وَعَرِم السَّرِقَة وَسُعِينَ وَمَنْ أَقَرَّ السَّرِقَة وَلَمْ وَإِنْ رَجَعَ أَقِيلَ وَعَرِم السَّرِقة وَسُورَة وَلَا كَانَ مَمَهُ وَ إِلَّا الْمَبْرِح وَلَا اللَّهُ وَمَا كَانَ فَى دَقَيْتِهِ فَلَا إِنْرَاد وَكَمَالِم وَالْمَامُ وَالْمَامُ فَى الْمُورِحِ اللّه وَلَا اللّهُ وَمَا كَانَ فَى دَقَيْتِهِ فَلَا إِنْرَاد المُنْ الْمَامُ وَاللّه اللّهُ وَمَا كَانَ فَى دَقَيْتِهِ فَلَا إِنْرَاد وَلَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا كُنَ فَى دَقِيتِهِ فَلَا إِنْواد اللّهُ اللّه وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا كُنَا فَى دَقِيتِهِ فَلَا إِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا كُنَا فَى دَقِيتِهِ فَلَا إِلَى اللّهُ وَمَا كُنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَا كُنَا فَى دَقِيتِهِ فَلَا إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا كُنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَا مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَامِينَ الْمُعْمِ وَمَنْ سَرَقَامِينَ الْمُعْمَ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقًا مِنْ اللّهُ وَمَنْ سَرَقَامِينَ الْمُعْمَ وَمَنْ سَرَقَامُ فَى اللّهُ وَمَنْ سَرَقًا مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ يَبْتُ المَالَ وَالْمَعْمُ فَلْيُعْطَعْ وَقِيلَ إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمَعْمُ بِقَيِمَةِ الْمَعْمُ بِثَلَاثَةً فِي عَدَيهِ وَيُسَمِّقًا السَّارِقُ إِذَا تُطِعَ بِقِيمَةِ مَا الْمَعْمُ فِي عَدَيهِ وَيُشَّبَعُ فِي مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلاثِهِ وَلا يُشْبَعُ فِي عَدَيهِ وَيُشَبِعُ فِي مِنَ السَّرِقَةِ .

عَدْمِهِ بِمَا لا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ .

## بَأَبُ فِي الْأَقضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ

وَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمَدْعِى وَالْبَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ وَلاَ بَسِينَ مَنْ اَنْكُرَ وَلاَ بَسِينَ مَنْ الْمُدْيِنَ تَغْمَى مُكَامُ أَهْلِ حَقَّى تَفْهَى مُكَامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ قَالَ مُحَرُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَعْدُثُ لِلنَّاسِ أَفْسِيَة الْمَدِينَةِ وَقَدْ قَالَ مُحَرُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَعْدُثُ لِلنَّاسِ أَفْسِيةً بِقَدَر مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ وَإِذَا نَسَكُلَ الْمُدَّعِى عَلَيهِ لِمُ يَعْرِفَة وَالْبَينِ لَي يَعْفَى فِيهِ مَعْرِفَة وَالْبَينِ لَي يَعْفَى لِللَّالِينِ حَتَى يَعْلِفُ فَيَا يَدَّعِى فِيهِ مَعْرِفَة وَالْبَينِ لَا يَعْفِى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِّ فَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ وَفَى غَيْرِ اللّهِ بِينَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ وَنِى غَيْرِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَى رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكُنَ وَقِى غَيْرِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى رُبْعِ دِينَارِ فَأَكُنَ وَقِى غَيْرِ اللّهِ اللّهِ فَا الْمُعْلِقُ فَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

الطَّالِبُ بَيِّنَةً بَمْدَ عِينِ الْمَطْلُوبِ لَمْ بَكُنْ عَلِمْ بِهَا تُضِيّ الْهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ عَلِمَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَقَدْ قَيلَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُقضَى بِهَا وَإِنْ كَانَ عَلَمْ فَلَاقِ وَلا يُقضَى بِذَلِكَ فَى نِكَاحٍ أَوْ فَلَى النَّفْسِ وَقَدْ قَيلَ يُقضَى بِذَلِكَ فَى الجُرَاحِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةً فَى النَّفْسِ وَقَدْ قَيلَ يُقضَى بِذَلِكَ فَى الجُرَاحِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةً لَا النَّفْسِ وَقَدْ قَيلَ يُتَفْعَى بِذَلِكَ فَى الجُرَاحِ وَلا تَجُوزُ مَهَادَةً لَا النَّفْسِ وَقَدْ قَيلَ يُعْفِلُ الْمَوالِ وَمَا ثَهُ الْمَرَأُ تَيْنِ وَذَلِكَ كَرَجُلِ اللَّهِ النَّيْنِ وَذَلِكَ كَرَجُلِ اللَّهِ الْمَيْفِ وَالْمَالُونَ فَي اللَّهُ وَلَا يَعْفِلُ عَلَيْهِ وَالْمَدُولُ وَشَهْدِ فَيهَا لَا يَطْلِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَشَهْدٍ فَيهَا لَا يَعْلِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ مِنَ الْوِلادَةِ وَالاسْتِهِ لَا يَقْطُ فَيها لاَ يَظْلِمُ عَلَيْهِ الرَّجُوزُ فَي الرَّبَالُ مِنْ الْولادَةِ وَالاسْتِهِ لاَلَ وَشِيْهِ جَائِزَةٌ وَلا تَجُوزُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْولادَةِ وَالاسْتِهِ لاَلَو وَشَيْهِ جَائِزَةٌ وَلا تَجُوزُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا الرَّبُلُ فَي الرَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلا الرَّونَ وَلا الرَّولُ وَلا الرَّولُ وَلا الرَّولُ وَقِلْ اللَّهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَبُولُ مَنْهَا وَلا الرَّونَ وَلا عَلَى وَلا عَبُولُ مُنْهَا وَلا الرَّونَ وَلا الرَّونَ وَلا عَبْولُ مُنْهَا وَلا اللهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَبُولُ مُنْهَا وَلا الرَّونَ وَلا عَبْولُ مُنْهَا وَلا اللهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَبْولُ مُنْهَا وَلا عَبْولُ مُنْهَا وَلا عَلَى اللهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَبْولُ مُنْهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَلَى اللهُ اللهُ وَلا الرَّونَ عَلَا اللهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَبْولُ مُنْهَا وَلا عَلَى اللهُ اللهُ وَلا الرَّونَ وَلا عَلَى اللهُ اللهُ وَلا الرَّونَ اللهُ اللهُ وَلا الرَّونَ اللهُ اللهُ وَلا الرَّونَ اللهُ اللهُ وَلا الرَّولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلا الرَّولُ اللهُ وَلا الرَّولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا الرَّولُ اللهُ اللهُ وَلا الرَّهُ اللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا الرَّولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَا اللهُ الل

عُبْرَابِ فِي كَذِبِ أَوْ مُظْهِرِ لِيكَبِيرَةِ وَلاَ جَارٌ لِنَفْسِهِ وَلا دَافعِ عَنْهَا وَلاَ يَجُوزُ تَمْدِيلُ عَنْهَا وَلاَ يَعْبُلُ فِي النَّهْ وَلاَ يَجُوزُ تَمْدِيلُ النِّساء وَلاَ يَعْبُلُ فِي النَّهْ رَحِيَةٍ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مَدُلُ رِضاً وَلا يُعْبَلُ فِي ذَلِكَ وَلا فِي النَّهْ رِحِ وَاحِدٌ وَتُقْبَلُ مَنْ يَكُونُ مَنْهَا وَهُ المَّبْيانِ فِي الْحَدَالِحِ مَبْلُ أَنْ يَفْتَرِنُوا أَو يَدْخُلُ يَيْبَهُمْ مَنْهَا وَهُ الْحَدَالَةُ عَلَى الْمَاعَ مُمَّ يَأْخَذُ المُبْتَاعُ مَنْهَا وَالْمَاعُ عَلَيْهُ الْمُنْعِلَ الْمَاعُ مَمَّ يَأْخَذُ المُبْتَاعُ مَلَى وَإِذَا اخْتُلُفَ الْمُتَدَاعِيانِ فِي شَيء بأَيْدِيهِما كَبِيرُ وَإِذَا اخْتُلُفَ الْمُتَدَاعِيانِ فِي شَيء بأَيْدِيهِما كَبِيرُ وَإِذَا اخْتُلُفَ الْمُتَدَاعِيانِ فِي شَيء بأَيْدَيهِما كَبِيرَا وَإِذَا اخْتُلُفَ الْمُتَدَاعِيانِ فِي شَيء بأَيديهما مَلْفُ وَيُعْرَفُ وَالْمَا يَهْتَذَيْنِ فُضِي بأَعْدَ لِحِيا فَإِن الْمَدِيما وَيَعْمَلُ وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْمُلْكِ وَمَنْ قَالَ رَدَوْتُ إِلْيُكَ مَا وَكُلْتِنِي عَلَيْهِ أَو قَلْ الْمُولِ وَالْمُولِ الْمُنْهِ وَالْمُولِ الْمُؤْلِلُ فَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ دَفَعْتُ إِلَى فَلَانِ كِا أَمْرَ يَنِها أَمْ وَيَعْلَى أَوْ قَرَامِنَ اللَّهُ فَا الْمُؤْلِ وَمَنْ قَالَ دَفَعْتُ إِلَى فُلِانِ كَا أَمْرَ يَفِيفًا أَنْ فَلِكُ وَمَنْ قَالَ دَفَعْتُ إِلَى فُلَانِ كِا أَمْرَ يَفِي فَا نُكْرَا فَالْمُولُ فَوْلُهُ وَمَنْ قَالَ دَفَعْتُ إِلَى فُلِانِ كَا أَمْرَ يَنِها أَمْرَ يَنِ فَالْمُ وَمَنْ قَالَ دَفَعْتُ إِلَى فُلِكُ فَالْا مَنْهِ وَكُولِكُ مَا وَكُذَاكِ الْمُؤْلِكُ فَالْمُ الْمُؤْلِكُ فَالْمُولُ الْمُؤْلِكُ فَالْمُولُ الْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ فَالْمُولُ فَيْهُ الْمُؤْلِكُ فَالْمُ وَلَالُولُ الْمُؤْلِكُ فَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُكُ

عَلَى وَلِي الأَيْنَامِ البَّنِنَةُ أَنْفَقَ عَلَيْمِ أَو دَفَعَ إليهِمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ صُدُقَ فِي النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ وَالصَّلْحُ جَائِرٌ إِلَّامَةُ الفَارَةُ إِلَى حَرَامٍ وَ يُحُوزُ عَلَى الإِفْرَارِ وَالإِنْكَارِ وَالأَمْةُ الفَارَةُ النَّارَةُ عَلَى الْمُورَارِ وَالإِنْكَارِ وَالأَمْةُ الفَارَةُ النَّارَةُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْرَةُ فَلَهُ فَيْمَتُهَا وَقِيمَةُ الولَدِ بَوْمَ الْمُحْرَةِ فَلِي المَّهُ فَعَلَى الْمُحْدَةُ هَا وَقِيمَةً الولَدِ وَقِيلَ لَهُ قَيمَتُهَا وَقِيمَةُ الولَدِ وَقِيلَ لَهُ قَيمَتُهَا وَقِيمَةً الولَدِ وَقِيلَ لَهُ قَيمَتُهَا وَقِيمَةً الولَدِ وَقِيلَ لَهُ قَيمَتُهَا وَقِيمَةً الولَدِ وَقِيلَ لَهُ قَيمَتُهَا وَقَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقِيلَ لَهُ قَيمَتُهَا وَقُولُ وَمُ النَّهُ اللَّهُ وَقَلْلُهُ وَقِيلَ لَهُ قَيمَةً المِهَا وَلُو اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَلْلُهُ وَقِيلَ لَهُ قَيمَةً المِهارَةِ قَاقِمَا كَانَتْ بِيسَدِ عَاصِب فَمَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْدَةِ بِرَاحًا فَإِنْ أَبِي وَقَلَى الْمُعْلَقِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَا اللْمُعَالُهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَمَا أَفْسَدَتِ المَاشِيةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْجُوائِطِ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ، عَلَى الْرَبِي وَالْمَادِ النَّهَارِ وَمَنْ وَجَدَ سِلْمَتَهُ فَى النَّقْلِيسِ فَإِمَّا حَاحَصَ وَ إِلَّا أَخَذَ سِلْمَتَهُ إِنْ كَانَتْ ثَمْرَفُ بَعْنِهَا وَمُو فَى المَوْتِ أَسُوةَ النُّرَمَاء وَالضَّامِنُ عَارِمٌ وَجَيِلُ بَعْنِها وَمُو فَى المَوْتِ أَسُوةَ النُّرَمَاء وَالضَّامِنُ عَارِمٌ وَجَيلُ الوجْو إِنْ لَمَ بَأْتِ بِهِ عَرِمَ حَتَّى بَشَعْرِطَ أَنْ لاينعُرَمَ وَمَنْ أُحِيلَ الوجْو إِنْ لَمَ بَأْتِ بِهِ عَرِمَ حَتَّى بَشَعْرِطَ أَنْ لاينعُرَمَ وَمَنْ أُحِيلَ اللهِ بَنْ فَرَضِى فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْأُولِ وَإِنْ أَفْلَسَ هَذَا إِلّا بَدْنِ وَإِلّا فِهِى تَعَالَةُ بَدْنِ وَإِلّا فِهِى تَعَالَةُ وَلا يَهْرَةُ وَلِي وَإِلا فَعَى تَعَالَةُ وَلا يَهْرِهُ وَلا يَهْرَهُ الْمُعْرَمُ الْحُدِيلُ إِلّا فِي عُدْمِ الفَرِيمِ أَو فَيْبَيْهِ وَكِلْ بَعْوَتِ الْمُعْرَمُ الْحُدِيلُ إِلّا فِي عُدْمِ الفَرِيمِ أَو فَيْبَيْهِ وَكِلْ بَعْنَ عَلَالَةً عَلَيْهِ وَلا يَهْلِ مُنَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى مُعْدَم وَمَا انقَسَمَ عَيْرِهِ وَلا بَنِهِ مَنْ اللهُ عَلَى مُعْدَم وَمَا انقَسَمَ عَيْرِهِ وَلا بَنْهُ اللهُ وَمَا الْقَسَمَ مِنْ رَبِع وَعَقَارِ وَمَالُمْ يَنْقَيْهُم بِغَيْرِ ضَرَر فَمَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ذَلِكَ تَرَاجُهُ مَ مُ بَعِسَسِ القَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضٍ وَوَمِى الْوَصِى الْوَصِى الْوَصِى الْمُوالِ الْبَنَامَى وَ يُرَوَّجُ إِمَاءُهُمْ وَمَنْ أُوصَى إِلَى غَيْرِ مَا مُونِ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ وَ يُبَدَأُ بِالْكُفَنِ مُمَّ الْوَصِيَّةِ مُمَّ الْمِيراتِ وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرِ عَشْرَ اللَّهُ فِي مُ الْمَوْنِ وَإِنَّهُ يَعْزَلُ وَ يُبَدِّأُ بِالْكُفْنِ مُمَّ الْوَصِيَّةِ مُمَّ الْمِيراتِ وَمَنْ حَازَ دَارًا عَلَى حَاضِرِ عَشْرَ اللَّهُ فِي مَا فَعِيرَ مَثْلُ هَدِهِ الْمُدَّةِ وَلا سِينِ تُنْسَبُ إِلَيْهِ وَصَاحِبُهَا حَاضِرُ عَالَمْ لِاَيَدُعِي شَبِينًا فلا فِيامَ لَهُ وَلاَ مِينَ الْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ مِثْلِ هَدِهِ الْمُدَّةِ وَلا مَنْ الْوَصَي لَهُ وَالْمُهُ إِلَيْنَا وَ إِذَا مَاتَ أَجِيرَ يَعْمِ وَمَن أُوصَى لَكُ إِنْ الْمُدَوِّ وَيَوْدُ الْمَالَ وَيَرُولُوهُ مِنْ الْمُدِي وَمَا هَلَكَ عَلَى اللّهُ وَالْمُولُ وَيَرُولُوهُ مِنْ الْمُدِي وَمَا هَلَكَ عَلَى الْمُلْكُوفَ مَا أَنْ يُنْهِ وَمَا هَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ يُنْهِ وَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى أَنْ يُنْهِ قَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ يُنْهُ وَا مُؤْمَلُ أَنْ فَضَلَ مُنْ وَمَا هَالَعُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ يُنْهُ وَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ يُنْهُ وَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

بآب في الغرّائيض

ولا يَرِثُ مِنَ الرَّبَالِ إِلَّا عَشَرُهُ الابنُ وَابنُ الابنِ وَإِنْ

مِنْ ولدِهِ إِذَا انْهَرَدُ ورِثَ المَالَ كُلَّهُ وَيُفرَضُ لَهُ مَعَ الْوكدِ اللَّهُ كُرِ أَو ولَدِ الآبِ السَّدُسُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ أَهْ لِي السَّدُسُ وأَعْلِى مَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْ لِي السَّدُسُ وأَعْلِى مَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْ لِي السَّهُ مَ كَانَ لَهُ مَا بَقَ ومِيرَاتُ الْوَلَدِ الذَّكَرَ بَجِيعُ المَّالِ إِنْ كَانَ وحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقَ بَهْدَ سِهامٍ مِنْ مَعَهُ مِنْ أَهْ لِي المَّلَالِ إِنْ كَانَ وحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقَ بَهْدَ سِهامٍ مِنْ مَعَهُ مِنْ أَهْ لِي المَّالِي إِنْ كَانَ وحْدَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَا بَقَ بَهْدَ سِهامٍ مِنْ مَعَهُ مِنْ أَهْ لِي اللَّهُ وَابِنَ اللَّهُ وَابِنَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ مَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ مَنْ مَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَابْنَةُ وَابْنَةُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَابْنَةً الإِبْ السَّدُمُ وَابْنَةً الإِبْ السَّدُمُ وَابْنَةً اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَابْنَةُ الْإِبْ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِ فِي قَوْ الْمَهِمْ فَإِنْ كَانَتْ الْحْتَ شَقِيقَةٌ وَالْخُواتِ الْمُخُواتِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُخُواتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

لِلأَبوينِ وَابُ مَمْ لِلْبَوَينِ بَعْجُبُ ابنَ عَمْ لِلْبِ وَمَكُذا لِكُونُ الأَوْرَبُ أُو لَى وَلاَ يَرِثُ بَنُوا الاَغُواتِ مَا كُنَّ وَلاَ بَنُو البَنَاتِ وَلاَ بَنَاتُ المَمْ وَلاَ بَنَاتُ المَمْ وَلاَ بَنُو البَنَاتُ المَمْ وَلاَ بَنُ عَبْدُ وَلاَ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً لِأَمْ وَلاَ يَرِثُ عَبْدُ وَلاَ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةً لِأَمْ وَلاَ يَرِثُ عَبْدُ وَلاَ مَنْ وَلاَ يَنْ وَلاَ يَنْ أَلْكُنْ الْمُسْلِمُ الكَافِرُ وَلاَ الْسَكَافِرُ الْمُسْلِمُ وَلاابَنُ أَخِيرِ لَيْ إِلَيْ وَلاَ يَنْ وَلاَ يَنْ وَلاَ يَرِثُ أُمِّ أَنِي الأَمْ وَلاَ يَرْثُ أُمِّ أَلِي الأَب وَلاَ مَعَ الجُدِّ اللَّهِ وَلاَ يَوْمَ وَلاَ يَرْثُ أَمْ أَلِي اللهُ وَلاَ يَرْثُ أُمِّ أَلِي اللهُ وَلاَ يَوْمَ عَلَى اللهِ وَلاَ يَرْثُ مَنَ اللهِ وَلاَ يَرْثُ مَا اللهِ اللهِ وَلاَ يَرِثُ مَا اللهِ وَلاَ يَرِثُ مَا اللهِ اللهِ وَلا يَرِثُ مَا اللهِ اللهِ وَلا يَرْثُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ا الفَّفَتُ فَلاَ مِيرَاثُ مَيْهُما بَهْدَهَا وَمَن ثَرَوَجَ الْمِرَاةُ فِي الْفَعْتُ فَلاَ مِيرَاثُ مَيْهُما بَهْدَهَا وَمَن ثَرَوَجَ الْمِرَاةُ فِي مَرَعٰيهِ لَمْ تَرِيْهُ وَلاَ رَبُها وَتَرِثُ الْجُدَّةُ لِلاَمِّ السدُس وَكَذَلِكَ مَرَعٰيهِ لَمْ تَرِيْهُ وَلاَ رَبُها وَتَرِثُ الْجُدَّةُ لِلاَمْ السدُس وَكَذَلِكَ النِّي لِلاَّبِ فَإِن الْجَتَمَعَةَ فَالسَّدُسُ مَيْنَهُما إِلاَ أَنْ تَكُونَ النِّي لِلاَّبِ أَوْرَبَهُما فَالسَّدُسُ بَيْنَهُما النِّي فَبِها النِّي فَبِها النَّي فَبِها النَّي فَبِها النَّي لِلاِّبِ أَوْرَبَهُما فَالسَّدُسُ بَيْنَهُما اللَّي فَبِها النَّي فَبِها النَّي فَبِها النَّي فِي لِلاِّبِ أَوْرَبَهُما فَالسَّدُسُ بَيْنَهُما اللَّي فَبِها النَّي فَبِها النَّي فِي لِلاِّبِ أَوْرَبَهُما فَالسَّدُسُ بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ النَّهِ فَلاَ مَر مَن عَبْدُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَلَا مَوْدَثُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِن جَدَّيْنِ وَمِيرَاثُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا فَوْلَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا فَوْلَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا فَوْلَ اللَّهُ وَلَا فَوْلَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَهْلِ السَّهَامُ إِخْوَةٌ فَاكُمْدٌ عُنَيْرٌ فِي اللَّهَ أُوجُهِ يَاْخُذُ أَى ذَٰلِكَ أَفْضَلُ لَهُ إِمَّا مُقَاسِمَةً الإِخْوَةِ أَو السَّدُسَ مِنْ رَأْسِ المَالِ الْوَائِمُ الْمَثَ مَا بَقِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الإِخْوَةِ فَهُو يَقَامِمُ أَوْ اللَّهُ النَّلُتُ مَا الْمِعْوَةِ إِلَّالَ ثَكُونَ المُقَاسَةُ أَفْسَلَ فَهُو يَرِنُ النَّقَاسَةُ أَفْسَلَ فَهُو يَرِنُ النَّقَاسَةُ أَفْسَلَ فَهُو يَرِنُ النَّلَتُ مَع الإِخْوَةِ إِلَّانَ ثَكُونَ المُقَاسَةُ أَفْسَلَ فَهُ وَالإِخْوَةُ لِللَّبِ مَعْهُ فِي عَدَم الشَّقَانِي كالشَّقَانِي فَإِنْ المُقَانِي وَاللَّهِ وَالْمِنْ فَي اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

الأرحام الدين لا سهم طم في كتاب الله عزّ وجل ولا يوث من ذوى الأرحام إلا من له ممهم في كتاب الله ولا يوث النساء من الولاء إلا ما اغتفن أو جره من أغتفن إلهن ولادة أو عنى وإذا اجتمع من له سهم مماوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أذخل عليم مماوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أذخل عليم كليم الضرر وقسمت الفريد إلا في المراه وحد ها وهي المرأة الركت زوجها وأمها وألها وأختها لا بوين أو ياب وجدها فالزوج النصف وللأم النكث ولاجه السدس فلما فرع المناك أعيل للأخت ما النكث ولاجه السدس فلما فرع المناك أعيل للأخت بالنصف وللأم النكث ولاجه الشدي المناك أعيل للأخت بالنصف على المناك أعيل الأخت بالنصف على المناك أعيل المناك أعلى المناك أعلى الناك علما والفائن اله فنه فنه المناك أعيل المناك وعضر من سهما

## باب جُمَّل مِن الْفَر الْمِنْ وَالسَّمْنَ الواجبة والرِّغائي

الأولى سُنَّة وَالثَّانِيَة فَرِيضَة وَالنَّيَا مُنَّ بِهِ قَلِيلاً سُنَّة وَالْقَنُوت فَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ فَرِيضَة وَالنَّصَهُدَانِ سُنَّة وَالْقَنُوت فِي الصَّلاَةِ وَالسَّنِي الصَّبْعِ حَسَن وَابْسَ بِسُنَّة وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَرِيضَة وَالْمَا فَرِيضَة وَالْو رَ مُ سُنَّة وَاجِبَة وَكَذلِكَ صَلاَة الْمَيْدَ وَالْمَسْفَى وَالْمِبَة وَالْمَسْفَى وَالْمَسْفَى وَالْمَسْفَى وَالْمَسْفَى وَالْمَسْفَى وَالْمَسْفَى وَالْمَسْفَى وَالْمُعْمُ اللَّهَ المَطْرِ وَخَفِيفٌ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ اللَّهَ المَطْرِ وَخَفِيفٌ وَالْمُعْمُ اللَّهَ المَطْرِ وَخَفِيفٌ وَالْمُعْمُ اللَّهَ المَطْرِ وَخَفِيفٌ وَالْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلِي وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وا

وَالْقِيامُ مِنَ اللّٰبِلِ فِي رَمَضانَ وَعُيْرِهِ مِنَ النّوافِلِ المَرْعَبِ فَهَا وَالصَّلاةُ عَلَى مَوْتِي الْمُسْلِينَ فَرِيضَةٌ مَعْيَلَهُا مَنْ فَامَ بِهَا وَكَذَلِكَ مُوارَاتُهُمْ بِالدَّفْنِ وَعُسْلُهُمْ مُسُنّةٌ وَاجِبَة وَحَكَذَلِكَ مُوارَاتُهُمْ بِالدَّفْنِ وَعُسْلُهُمْ مُسُنّةٌ وَاجِبَة وَحَكَذَلِكَ مَلْكَبُ الْمِلْمِ فَرِيضَةٌ مَالَّهُ مَعْيِلُهُا مَنْ فَامَ بِهَا إِلَّا مَا يَذَرَمُ السَّبِيلِ وَفَرِيضَةٌ الجِهَادِ عَامَّةٌ مَعْمِلُهُا مَنْ قَامَ بِهَا إِلَّا أَن يَنْشَى السّدُوعِيَّةَ وَوْمٍ فَيَجِبُ فَرْضا عَلَيْهِ فَلَى السَّلِينَ فَرَضَا عَلَيْهِ وَسَدُهُما وَاجْبُ مَعْيَلِهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَوْمُ شَهْرِ وَسَدُها وَجِبُ وَشَعْبَانَ وَيَوْمَ مَعْيَدِ وَسَدُها وَجِبُ وَشَعْبَانَ وَيَوْمَ مَعْيَلِهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَوْمُ شَهْرِ وَسَدُها وَجِبُ وَسَدُها وَجِبُ وَسَدُها وَاجْبُ مَعْيَلِهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَوْمُ شَهْرِ وَسَدُها وَجِبُ وَسَدُها وَجِبُ مَعْمَلِهُ مَنْ قَامَ بِهِ وَصَوْمُ مُومِ عَلَيْهِ وَالنّسَلُ مِن قَامَ بِهِ وَصَوْمُ مُومٍ عَلَيْهُ وَالنّسَلُ اللّهُ وَالنّسَلُ مِن وَاعْرِفُ وَاعْرُولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَعَلَيْهُ وَسَمَّةً وَالْمَالِي فَوْلِكُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَعَامُ وَاعْمُ وَا

بالحج فريضة والطواف للإفاصة ويضة والسعى بين المسفا والمروة فريضة والطواف المتصل به واجب وطواف للإفاصة آكد منه والطواف المتصل به واجب والواف بعرفة ليناة يوم عرفة سئة والطواف الموداع شقة والمبيت عنى فريضة ومبيت المهزد لفة سئة واجبة ووقوف المشمرا لحرام مأمور به ورمى الجارسية واجبة وكذلك الحلاق وتقبيل مأمور به ورمى الجارسية واجبة وكذلك الحلاق وتقبيل الاحرام سئية واجبة والمشك الإحرام سئية والمناة والمشك الإحرام سئية والمستحب والمستحب والمستحب والمستحب والمستحب والمستحب الحرام في المنتجد الحرام وتسعيد المرام المستحد وعشرين ورجة والمستحد في المسجد الحرام وتسعيد الرسول من المستحد المرام المستحد المرام وتسعيد الرسول من المستحد المرام وتسعيد الرسول والمستحد المرام وتسعيد الرسول المستحد المرام وتسعيد الرسول عليه المستحد المرام وتسعيد المرام وتستحد المرام وتستحد الرسول عليه المستحد والتشمون عليه المستحد المرام وتستحد الرسول عليه المستحد والرسول من المستحد الرسول من المستحد الرسول عليه المستحد والرسول من المستحد الرسول من المنه عليه والمستحد الرسول من المنه عليه والمناه والمناه من ألف في من من من المنه من ألف

مَلاَة فَهَا سِوَاهُ وَسُوى المسْجِدِ الْحَرَامِ مِنَ الْمُسَاجِدِ وَأَهُلِ الْمُدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ الصَّلاَة فَيهِ أَفْضُلُ مِنَ الْمُسَاجِدِ الْحَرَامِ بِدُونَ الأَلْفِ وَهِذَا كُلَّهُ فِي الْفَرَائِضِ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فِي الْبُيُوتِ أَفْضُلُ وَالتَّنَفُلُ الرَّكُوعِ لِأَهْلِ مَكَ النَّوَافِلُ فِي الْبُيُوتِ أَفْضُلُ وَالتَّنَفُلُ الرَّكُوعِ لِأَهْلِ مَكَ النَّوَافِ وَالطَّوَافُ لِلْهُرَبِلَهُ أَحَبُ إِلَينَا مِنَ الطَّوَافِ وَالطَّوَافُ لِلْهُرَبِلَهُ أَحَبُ إِلَينَا مِنَ المُصَرِ النَّكُوعِ إِلَينَا مِنَ الطَّوافِ وَالطَّوَافُ لِلْهُرَبِلَهُ أَحْبُ إِلنَا مِنَ النَّعَرِ النَّعَلِ عَمْنُ البُصَرِ عَنَ النَّعَرِ إِلْهُ النَّعَلِ وَمِنَ الْفَرَائِقِ عَمْنُ البُصَرِ عَنِ اللَّهُ وَلَا فِي النَّعْلَرِ إِلَى لِمُدْرِ مِنْ شَهَادَة فِي النَّعْلَرِ إِلَى لِمُدْرِ مِنْ شَهَادَة مِن النَّعْلَرِ إِلَى لِمُدْرِ مِنْ شَهَادَة مِن النَّعْلِ وَمِن الْفَرَائِقِ فِي النَّعْلَ إِلَى لِمُدْرِ مِنْ الْمُولِ عَن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالنَّهِ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَيْ الْمُدُودِ وَالفَحْشَاوَوْالْفَيْسِكُومُ النَّهِ المُنْ اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَيْ الْمُدُودِ وَالنَّهُمُ مِنْ مُسْنَ إِلْسُلَامُ الْمُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ وَالْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمُولُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ عَلَى الْمُدْونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُ عَلَى الْمُدْونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَيْ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

وَلاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِى وَمُسْلِم إِلَّا أَنْ يَكُفُر َ بَعْدَ إِعَانِهِ أَو يَرْنَى بَعْدَ إِحْسَانِهِ أَو مُقْتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فَى الْأَرْضِ أَو يَمْرَقَ مِنَ الدِّنِ وَلْتَسَكُفَ يَدَكُ عَمَا لاَ يَحِلُ لَكَ مَنْ مَالًا وَجَسَدٍ أَوْ جَسَدٍ أَوْ خَمَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ الله المُعْرَجِكَ أَو بِشَى وَمِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ الله المُعْرَجِكَ أَو بِشَى وَمِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ الله المُعْرَجِكَ أَو بِشَى وَمِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لكَ قَالَ الله المُعْرَجِكَ أَو بِشَى وَمِنْ جَسَدِكَ مَا لاَ يَحِلُ لَكَ قَالَ الله المُعْرَبِ المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ المُعْرَبِ الله المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ الله المُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ المُعْرَبِ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ المُعْرِقِ الْمُعْرِقِ ال

وَبَيْنَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ كُلُّ مَا أَسْكُرَ كُيْبِهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَلْمِيلُهُ حَرَامٌ وَكُلُّ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ فَأَسْكَرَهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَقَلْمِيلُهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ كَلَّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْمَهَا وَنَعَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الاَشْرِبَةِ وَوَلَكَ أَن مُحْرَمَ الْأَشْرِبَةِ وَوَلَكَ أَن مُحْرَمَ اللَّهُ السَّلامِ عَن أَكُلُ وَوَلِكَ أَن مُحْرَمِ اللَّهِ السَّلامِ عَن أَكُلُ وَوَلِكَ أَن مُن السَّباعِ وَعَن أَكُلُ لُحُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

والنَّمْسِيَةُ لَمُمْ وَلاَ يَبْلُغُ أَحَدُ حَقِيقَةَ الْإِعَانِ حَقَّى يُعِبُ لِأَخِيهِ المؤمِنِ مَا يُحِبُ لِيَفْسِهِ كَذَلِكَ رُوي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِذَا لَتَيْهُ وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِ ضَ وَيُشَمِّنَهُ المؤمِنِ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَتَيْهُ وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِ ضَ ويُشَمِّنَهُ المؤمِنِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَتَيْهُ وَيَعُودَهُ إِذَا مَرِ ضَ ويُشَمِّنَهُ إِذَا عَلَى وَالسَّلاَمُ إِذَا عَلَى وَالسَّلاَمُ اللَّمِ وَالْعَلَانِيَةِ وَلا يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لِيَالِ وَالسَّلاَمُ فَى اللَّمِ وَالْعَلَى وَالسَّلاَمُ اللهُ عَنْ الْمُحْرَانِ وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرُكُ كَلامَهُ بَعْدَ اللهِ اللهُ مَنْ الْمُحْرَانُ اللهُ أَنْ يَعْفُوا عَلَى الْبِدْعَةِ أَوْ مُتَعَالِمِ اللّهُ فَى اللهِ يَعْلَى مَوْعِظَيْهِ أَوْ السَّلاَمُ وَعِظَيْهِ أَنْ يَعْفُولَ عَلَى اللهِ يَعْلَى مَوْعِظَيْهِ أَوْ السَّلامَ وَالْمُولِي يَعْلِمُ إِلَى عُقُولَتِهِ وَلا يَقْدُرُ عَلَى مَوْعِظَيْهِ أَوْ مُعْلَى مَنْ الْمُحْرَانُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُ وَلا يَعْمِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامَ مَنْ عَلَى اللهُ وَيَعْلَيْهِ وَالْوَلِي تَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ وَالْمُولِ وَالْمُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَنْ أَرْبُعَةً أَوْلُ اللّهِ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَنْ كَانَ مَتَهُ وَاللّهُ عَنْ أَرْبُعَةً أَحَادٍ مِنْ قَولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَنْ كَانَ اللّهُ عَنْ أَرْبُعَةً إِنْ اللّهُ عَنْ أَلْ اللّهُ عَنْ أَلْونَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قَدِ ا ْفَقَرَبَ مِنْ أَجَلِكَ ·

بَآبُ فِي الْفِطْرَةِ وَالْحِتَانِ وَحَلْقِ الشَّمْرِ واللَّبَاسِ وسَنْتُ المَوْرَةِ ومَا يَتَصِلُ بِذَلِكَ

الرَّسُولُ عَلَيهِ السَّلامُ الذَّكُورَ عَنْ لِبَاسِ الْخُويْدِ وَتَخَيَّمِ النَّهَ الْفَضَّةِ فَى حِلْيَةِ النَّهَ مِ وَالنَّهِ وَلا يُجْمَلُ ذَلكَ فَى جَلَيةِ النَّهَ مِ وَالنَّهِ وَلا يُجْمَلُ ذَلكَ فَى جَلَيهِ النَّهَ مِ وَالنَّهِ وَلا يُجْمَلُ ذَلكَ وَيَتَخَيَّمُ النِّسَاءِ بالذَّهِ مِ مَنْ وَلا فَي غَيْرِهِ ذَلكَ وَيَتَخَيَّمُ النِّسَاءِ بالذَّهِ مِ وَلَا خَيْرًا مُ مَا رُوى فَى التَّخَيَّمِ وَلَا فَيْ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ وَالْحَدْيِدِ وَالاَحْتِيلُ مِي النَّهُ وَيَعْمَلُ وَلاَ النَّهُ وَالْحَدْيلِ اللَّهُ وَيُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

## بآب في الطَّمَام وَالشَّرَابِ

وَإِذَا أَكُلْتَ أَو شَرِبْتَ فَوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقُولَ بَاسَمِ اللّٰهِ وَتَعَنَاوَلَ بِيمِينِكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَلْتَقُلُ الْحَدُ فَهُ وَحَسَنُ اللّٰهِ وَتَعَنَاوَلَ بِيمِينِكَ فَإِذَا أَرَابِ الأكلِ أَنْ تَجْمَلَ بَطْنَكَ مَلْنَا للطّمَامِ وَثِلْقًا للسَّمْ اللّهِ وَثَلْقًا للنّفْسِ وَإِذَا أَكُلْتَ مَعَ فَيْرِكَ مَلْنَا للطّمَامِ وَثَلْقًا للسَّمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبّا وَلَتَ مُعلَّا مُعَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبّا وَلَتَهُمّا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

## بَابُ فِي السَّلامِ وَالاَسْفِيْنَذَانِ وَالتَّنَاجِي وَالقِراءةِ وَالدُّعاءَ وَذِكْرِ اللهِ وَالْقُو ْلِ فِي السَّفَرِ

وَرَدُ السَّلاَمُ أَنْ يَعُولَ الرَّجُلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُ الرَّادُ وَعَلَيْكُمْ وَمَلَيْكُمْ السَّلاَمُ أَو يَقُولُ سَلاَمُ عَلَيْكُمْ كَا فَيلَ لَهُ وَأَكْثُرُ مَا يَنْتَهِى السَلاَمُ إِلَى البَرَكَةِ أَنْ تَقُولَ فِي رَدَكَ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ولاَتقلْ فِيرَدُكَ سَلاَمُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ ولاَتقلْ فِيرَدُكَ سَلاَمُ اللهِ عَلَيْكَ وَإِذَا السَّلاَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ إِنْ رَدَّ وَاحِدُ وَإِذَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكَ إِنْ رَدِّ وَاحِدُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

بِكَسْرِ السَّيْنِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ فَقَدْ فِيسَلَ ذَلِكَ وَالاسْنِئْذَان وَاجِبُ فَلاَ تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ أَحَدُ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ اللَا الْمِ أَفِنَ أَذِنَ اللَا اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ وَإِلَا رَجَمْتَ وَبُرَغَّبُ فِي عِيادَةِ المَرْضَى وَلاَ بَتَنَاجَى اثنانِ دُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَدْ فَيلَ دُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَدْ فَيلَ دُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَدْ فَيلَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلّا بِإِذْنِهِ وَذِكْرُ الْمُحْرَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَبَلَ هَذَا قَالَ مُمَاذُ بُنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ آدَى مَعْ مَلَا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

 كُلُّ صَلاَ إِنَّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ عَلَى كُلُّ اللهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ عَلَى كُلُّ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَهُ وَهُ عَلَى كُلُّ اللهُ وَهُ وَهُ اللهِ وَهُ وَهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُ وَاللهُ وَال

وَ يُسْتَحَبُ مِنَ وَخَلَ مَنْوَلِهُ أَنْ يَقُولَ مَاشَاءَ اللهُ لا فُوةَ إِلا مِنْ اللهِ وَعُوهَا وَلاَ يَفْسِلُ اللهِ وَ يَكُوهِ وَلاَ يَفْسِلُ فَيهِ إِلا مِنْ اللهَىٰ الْفَيْءَ الْخَفِيفِ كَالسَّوِيقِ يَدَيهِ فِيهِ وَلا يَقْتُلُ فِيهِ إِلا مِنْ اللَّمْ اللَّهٰ فَيهِ أَظْفَارِهِ وَإِنْ يَدَيهُ وَكُوهِ وَلا يَقْتُلُ فِيهِ قَمْلُةً وَلا بَرْغُو مَا وَأَرْخِصَ فَى أَخَذَهُ فَى مَوْبِهِ وَلا يَقْتُلُ فِيهِ قَمْلُةً وَلا بَرْغُو مَا وَأَرْخِصَ فَى مَنْ إِلَّهُ فَيْ مَسَاجِدِ الْبَادِيةِ وَلاَ يَنْبَنِي أَنْ الرَّاكِنِ مَنْ مَنْ أَنْ الرَّاكِنِ مَنْ مَنْ أَنْ الرَّاكِنِ المَسْتِ الْفَرَاءِ وَقَدْ فَيلَ إِنَّ ذَلِكَ المُتّمَلِمُ وَاسِع وَمَنْ فَرَأَ الْوَآلَنِ اللهُ اللهُمَّ إِلَى السَوْقِ وَقَدْ فَيلَ إِنَّ ذَلِكَ المُتّمَلِمُ وَاسِع وَمَنْ فَرَأَ الْقَرْآنَ وَالسَّعْ وَمَنْ فَرَأَ الْقَرْآنَ وَالشَّفِي السَّفُو وَقَدْ فِيلَ إِنَّ ذَلِكَ المُتّمَلِمُ وَاسِع وَمَنْ فَرَأَ الْقَرْآنَ وَاللهُ وَالْمَا فِي الْمُعْلِقِي اللهُ اللهُمُ أَنْ النَّا الْمُعْمَ اللهُ اللهُمُ أَنْ النَّيْحَ وَالْمَالِي وَيَعْولُ وَاللهُ وَالْمَالِ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّمَ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّمَ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّمَ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ اللّهُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ السَّقَرِ وَكَا الْمَالُولُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيَقُولُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُولُ وَلِي الْمُؤْلِ وَالمَالُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَمَا اللّهُ مِنْ وَغَنَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَقُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا ا

الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الدَّابَةِ سَبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰ اللَّهَارَةُ وَمَاكُنَا لَهُ مُقْرِ نِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْفَلَبُونَ وَثَكْرَهُ التَّجَارَةُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو وَبَلَدِ السُّودَانِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّفَرُ وَطَعَةُ مِنَ الْعَذَابِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نُسَافِرَ المَرَّأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي وَطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نُسَافِرَ المَرَّأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي وَطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نُسَافِرَ المَرَّأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي عَرْمَ مِنها سَفَرَ يوم وليلةٍ فَأَكُنَ إِلَّا فَي حَجِّ الْفَرِيضَةَ خَاصَةً فَوْ مَنْ مَ مَنها ذَو عَرَم فَي قَوْل مِالِك فِي رُفْقَة مِ مَا مُونَة وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهَا ذَو عَرَم مِنها مَنْ اللّهِ فَي رُفْقَة مِ مَا مُونَة وَإِنْ لمْ يَكُنُ مَعَهَا ذَو عَرَم مِنْ اللّهِ فَي رُفْقَة مِ مَا مُونَة وَإِنْ لمْ يَكُنُ مَعَهَا ذَو عَرَم مِنْ فَا لَمُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

بَآبُ فِي التَّمَالُجُ وَذِكْرِ الرُّقِي وَالطَّيْرَةِ وَالنُّجُومِ وَالْخِصاء وَالوسْمِ وَالسَكلاَبِ وَالرَّفْنِ بِالْمُلُوكِ

وَلا بأَسَ بالِاسْقِرْ قَاهُ مِنَ الْمَيْنِ وَغَيْرِهَا وَالتَّمَوْذِ وَالتَّمَالُجِ وَمُثَرِّبِ الدَّوَاءُ وَالْفَمَدِ وَالسَكُمُ وَالْحُجَامَةِ حَسَنَةٌ وَالسَكُمُ وَالْحَجَامَةِ حَسَنَةٌ وَالسَكُمُ وَالْحَجَامَةِ وَالنَّمَالُحُ بِالْحَجْرِ للسَّاءَ وَلا يُتَمَالَحُ بِالْحَجْرِ للسَّاءَ وَلا يُتَمَالَحُ بِالْحَجْرِ اللَّهِ السَّاءَ وَلا يُتَمَالَحُ بِالْحَجْرِ السَّاءَ وَلا يُتَمَالَحُ بِالْحَجْرِ السَّاءَ وَلا يُتَمَالَحُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلا يُتَمَالَحُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلا يُتَمَالَحُ وَاللَّهُ وَلا يُتَعَالَحُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَلاَ بِالنَّجَاسَةِ وَلاَ عَلَى فِيهِ مَيْنَةٌ وَلاَ بِشَى اللّهِ وَالْمَكْمِ وَتَمَالَى وَلا بَأْسَ بِالاَ كُنْتُوا الرَّاقَ بِكِتَابِ اللّهِ وَ الْمُكلَمِ الطّبّبِ وَلا بأسَ بالمَعادَة تَعْلَى وَفِيهَا الْقُرآنُ وَإِذَا وَفَعَ الْوَ بَالِهِ الطّبّبِ وَلا بأسَ بالمَعادَة تَعْلَى وَمَنْ كَانَ بِهَا فَلاَ يَحْرُبُ فِرَارًا مِنْهُ بَارْضِ فَوْمٍ فَلا يُقْدَمُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِهَا فَلاَ يَحْرُبُ فِي المُسكنِ وَقَالَ الرّسُولُ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي الشّوْمِ إِنْ كَانَ فِي المُسكنِ وَالْمَالِمُ فَي الشّوْمِ إِنْ كَانَ فِي المُسكنِ وَالْمَالِمُ السّلَامُ فَي الشّومِ اللّهُ وَالْمَالِمُ السّمَاءُ وَيُحْبَدُ النّائِقُ وَالْمَالِمُ لَلْمُ يَكُرَ وَ سَيّعِ الاَسْمَاءُ وَيَعْبَدُ وَمِ النّافِيقِ وَوَاخِلَةً إِنَا وَهِ بَعْ فَي الْمُعْرَاءُ وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةُ إِلّا لِرَامِ اللّهُ وَلَا بُنْتُومُ اللّهُ وَمَا الْمَالُونُ وَجَهُ وَمَا الْمُعْرَاءُ وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةِ إِلّا لِمَالِمُ وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةِ إِلّا لِمُنْفَدُ وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةِ إِلّا لِوَرَعْ أَو لَمُعْمَا وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةِ إِلّا لِورَعْ أَو لَمُعْمَاءُ وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةِ إِلّا لِورَامُ الْمُعْمَاءُ وَلا فَي دُورِ الْبَادِيَّةِ إِلّا لِورَعْ أَو لَمُ اللّهُ وَلا أَنْ اللّهُ وَلا أَنْهُ فِي اللّهُ وَلا أَنْ فَي مُنْ الْمُعْمَاءُ وَلَا أَلْنَ عَلَيْلُ وَيُمْ أَلُونُ وَلا أَنْ فَي عَنْ مِنْ مَلاّحِ عُلُومِ الْمَاءُ فَي الْمُعْمَاءُ النّهُ مِنْ الْوَسْمُ فَى الْوَجْهِ فَالْمُ وَلا أَنْ مُنْ الْمُعْمَاءُ النّهُ فَي الْمُعْمَاءُ النّهُ فِي الْمُعْمِ فَلا الْمُعْمَاءُ النّهُ فَي الْمُعْمَاءُ الْمُنْمُ فَى الْوَحْمُ فَى الْوَحْمُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِ الْمُعْمِاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمِاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءُ الْمُع

ولابْلُسَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَيُقَرَّفَّتُ اللَّمْلُوكِ ولاَيُكَلِّفُ مِنَّ المَمْلُوكِ ولاَيُكَلِّفُ مِنَ العَمَلِ مَالاَ إِنْطِيقُ .

> بَابُ فِي الرَّوْيَا والتَّنَاوُّبِ والمُطَاسِ واللَّمِبِ بالنَّرْدِ وغَيْرِهَا والسَّبْقِ بالخَيْلِ والرَّمْي وغَيْرِ ذَلِكَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الْحَسْنَةُ مِنَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْهِ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَمِينِ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ وَمَنْ رَأَى مِنَكُمْ مَا يَكُرْرَهُ فِي مَنَامِهِ فَإِذَا اسْتَنْقَظَ فَلْيَتْفَلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلِيَقُلُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنْ ثَلَاثًا وَلِيَقُلُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنْ يَضُرَّنِي فِي دِينِي وَدُنْيَاكَ وَمَنْ تَنَاءَبَ فَلْيَضَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ وَيَلُ مَنْ سَمِيعَ مُعْمَدُ اللهُ قَلْ فَيهِ وَمَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ سَمِيعَ مُعْمَدُ اللهُ قَلْ فَا فَي فِيهِ وَمَنْ عَلَى مَنْ سَمِيعَ مُعْمَدُ اللهُ قَلْ فَا فَا اللهُ وَيَلُ مَنْ سَمِيعَ مُعْمَدُ اللهُ لَنَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ وَيَرُدُ الْفَاطِينُ عَلَيْهِ اللهُ لَعَلَامِ اللهُ لَعَلَامَ اللهُ وَيَرُدُ الْفَاطِينُ عَلَيْهِ اللهُ لَعَلَامَ اللهُ لَا لَهُ وَيَرُدُ الْفَاطِينُ عَلَيْهِ اللهُ لِللْعَالَ اللهُ لَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ اللهُ لَعَلَى اللهُ لِعَلَى اللهُ اللهُ وَيَرُدُ الْفَاطِينُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَامِ اللهُ ال

 قَتْلُ الضَّفَادِ عِ وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْحَهُ أَذْهَبَ عَنْكُم عُبِيَّةً الْجَاهِمِلِيَّةً وَفَخْرَهَا بِالآبَاءُ مُومُونَ تَقِي أَوْفَاجِرُ شَقَى أَنَمُ فَي رَجُلِي بَنُو آدَمُ مِن ثُرَابِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلِي بَنُو آدَمُ مِن أُرَابِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلِي تَعَمَّمُ أَنْسَابِ النَّاسِ عِلْمَ لَا يَنْعُمُ وَجَهَالَةٌ لاَ تَعْمُرُ وَقَالَ مُحَرُ الْمَا يَكُمُ وَقَالَ مُكَالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْفَى النَّسَبَةِ فِيها قَبْلَ الإسلام مِن النَّبُوقَة وَمَن رَأَى السَّالِهِ مَنْ النَّبُوقَة وَمَن رَأَى السَّالِهِ مَنْ السَّبِي عَنْ السَّبِي عَنْ السَّوْمِ وَلاَ أَمِن النَّبُوقَة وَمَن رَأَى مَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ السَّمْ وَلَا يَعْمُوا الرَّوْمَ وَلا بَأْسَ بِإِنْسَادِ السَّمْ وَمَا مَن لا عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن السَّمْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلاَ بَاسَ بِإِنْسَادِ السَّمْ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ

برِ عَايَتِهِ وَالْمَمَلُ بِهِ وَالْمِيْمُ أَفْضَلُ الْأَعَالُ وَأَوْرَبُ الْمُلَمَاءُ إِلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى وَأُولاً مِ بِهِ أَكْثَرُهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَفِهَا عِنْدُهُ رَغْبَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

(قَالَ أَبُو مُعَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زَيْدٍ)

قَدْ أَنَيْنَا عَلَى مَا شَرَطْنَا أَنْ نَأْنِيَ بِهِ فَ كِتَابِنَا هَـذَا مِمَّا يَنْفَعِيمُ بِهِ إِنْ شَاءِ اللّٰهُ مَنْ رَغِبَ فِي تَمْلِيمٍ ذَلِكَ مِنَ الصَّفَارِ وَمِن احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَيْبَارِ وَفِيهِ مَا يُؤَدِّى الجَّاهِلَ إِلَى وَمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْ الْكَيْبَارِ وَفِيهِ مَا يُؤَدِّى الجَّاهِلَ إِلَى عِنْ فَرَائْضِهِ وَيُفْهَمُ كَنِيرًا عِلْمَ مَا يَفْتَهُمُ كَنِيرًا

مِنْ أَصُولِ الْفَقْهُ وَقُنُونِهِ وَمِنَ السُّقَنِ وَالرَّغَائِبِ وَالآدَابِ وَأَنَا أَسَأَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَنَا وَإِيَّاكَ بِمَا عَلَمَنَا وَيُعِينَنَا وإيَّاكَ عَلَى الْقِيامِ بحقّهِ فَيَا كَلَّفَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوْةَ إِلَّا اللهِ الْقَلِيَّ الْقَطْيِمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَلَمَّخَيْهِ وسلَّمَ نَسْلَيها كَثِيرًا يطلب من مكتبة القاهرة مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف بحوعة من الكتب القيمة فيض الغفار خطب الشروبي خطب الشروبي الفتاء أساليب الإنشاء وخلافه وخلافه

مطابع الاسلام (عد ساى أمين )

۱۸ شایع عبدالعزیزجاویش ـ عابدین تلیفون : ۲۹۳۵